

النَّ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّا اللَّهُ النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّالِي النَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ڛٙ۩ؚؿٵڿۺؚڹڔ ڣ۩ۼڵۅؙڡڔ۩ڐؠڹؽڕٛڡٙٳڵٳٮؽڵٳڡؾڹ

> تانلیف جاسم محکم لفظ الغینیا وی

> > والمناولة المناولة

# - 1/xx12 -

إلى الذين قال لهمر الناس: إن الناس قد جمعوا لكمر الخصوم الذين قال لهمر إيماناً وقالوا : حسبنا الله ونعمر الوكيل

إلى مدرسة الإيثار ... إخوتي .

إلى والدي الكريمين. تحية حب وإكبار.

أقدم للجميع ثمرة بحثى هذا.

الباحث



## جميع حقوق الطبع محفوظة لدار الصحابة

الطبعة الأولى 1277هـ - 2007م

> |||| **د**ار

الهجابة

مكتبة الصحابة: الإمارات – الشارقة ت: ٥٧٥٣٣٥ – فاكس: ٤٤٥٧٣٥٥ مكتبة التابعين: القاهرة – عين شمس ت: ٤٤/٣٢٥ – فاكس: ٥٣٤٣٢٥



# • شكروتقدير •

قال الرسول على المن لمريشكر الناس لمريشكر الله (1)، فإنه من باب الاعتراف بالفضل لأهله، أجد من الواجب علي أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسدى إلي قبساً من علم أو ملا إلي يد العون والمساعدة في إعداد هذه الرسالة، وأخص بالذكر منهم أستاذي المفضال الدكتور هاشمر جميل عبدالله، الذي كان معي في هذه الرحلة العلمية المباركة من بدايتها إلى نهايتها يكللني برعايته الأبوية، ويغمرني بخبرته العلمية الممزوجة بتواضع العلماء، والذي شملني وشمل بحثي هذا برعايته، وتوجيهة وإرشادة، فإنه قد بذل وسعة وما فوق الوسع وتابع بحثي خطوة عطوة، وكلمة كلمة من أولة إلى آخرة، فله من الله تعالى حسن الجزاء، ومني خالص الدعاء.

كما أتقدم بالدعاء، وحسن الثناء، لأساتذتي الأفاضل أعضاء اللجنة الموقرة الذين شرفوني بقبول مناقشة هذه الرسالة، شاكراً تقويمهم لأخطائها، وإثراءهم لمضمونها، وترصينهم لمستواها،

أمد الله تعالى في أعمارهم ومنحهم الصحة والعافية، وجعلهم ذخراً للعلم وطالبيه.

كما أدعو الله تعالى بالتوفيق وحسن المشوبة لكل من ملا لي يد العون خلال مسيرتي من: أساتذة وموظفين وزملاء، فإن لكثير منهم على أيادي لا تنسى .



## بِنْمُ إِلَّنَ الْجُمَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الْحُمَّةِ عَ

#### ■ المقدمة ■

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد: فإن الإسلام هو الرسالة الخاتمة لجميع الرسالات، فهو شمس الهداية للناس جميعًا حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ؛ لذلك فالإسلام يخاطب الروح كما يعنى بقضايا المادة، وينظّم علاقة الإنسان بربه، كما ينظم علاقته بمن حوله من الأشياء، ويكفل تطبيقه السعادة في الدنيا والآخرة .

وإذا كان الإسلام بهذه الصفة فإنه من البديهي إذن: أن يكون متضمنًا لكل ما تحتاج إليه البشرية من أنظمة .

وأبرز ما تحتاج إليه البشرية من تلك الأنظمة و نظام الحكم الذي ترتكز عليه الدولة، وإلا فلن يكون تقدُّم، ولن تكون هناك حضارة. وحجر الزاوية في نظام الحكم هو الدستور.

والمبادئ الدستورية التي حواها التشريع الإسلامي مازالت تنطق بحيوية هذا التشريع وتميزه بالصلاحية لكل زمان ومكان . لكن الغزو الفكري الذي نظمه أعداء الإسلام حاول وضع غشاوة على أبصار وبصائر الناس ومنهم ثلة كبيرة من المسلمين، فاختلطت عليهم وجوه الحق، وظنوا أن الخير كل الخير في أنظمة أولئك الغزاة وتشريعاتهم، ولم يعلموا أن خير ما فيها لم يعرفه هؤلاء الغزاة إلا حين اختلطوا بالمسلمين .

والوثيقة النبوية تعد أول سابقة دستورية في الإسلام، وهي تدل بوضوح على أن الإسلام يحوي حضارة راقية المستوى، بدليل أنه منذ فجر إنشائه للدولة قد أنشأها دولة دستورية، يعرف كل رعاياها من أول لحظة ما لهم من حقوق، وما عليهم من التزامات.

وقد ادّعى بعض الغربيين: أن هذه الوثيقة هي في الأصل مجموعة من الوثائق جمعت في وثيقة واحدة، معلّلين ذلك: بأن الرسول عليّليّ ، لم يكن بإمكانه كتابة هذه الوثيقة بكل ما فيها من أحكام مرة واحدة .

وقد ردّ بعض الباحثين المعاصرين من المسلمين على هذا الادعاء بإنكار الوثيقة أصلاً، بحجة أن دستور الإسلام الوحيد هو القرآن الكريم.

ورد باحثون آخرون على ذلك، بأن الوثيقة هي في الأصل وثيقتان جمعتا في وثيقة واحدة. وأنها ليست موضوعة، لكن أسانيدها ليست من القوة، بحيث يمكن عدُّها دليلاً يمكن أن يستنبط منها حكم شرعى . بينما يرى الأئمة المتقدمون: أنها وثيقة واحدة .

ومع كل ما لهذه الوثيقة من أهمية، فإنها لم تحظ -فيما أعلم- بدراسة واسعة تناسب تلك الأهمية، ومن هنا وقع اختياري عليها؛ لتكون موضوعًا لدراستي هذه، محاولاً تحقيق نسبتها للنبي عليها عن طريق جمع أسانيدها وتخريجها تخريجًا مناسبًا متبعًا في ذلك خطى أهل الحديث ونهجهم، ذلك المنهج الذي انفرد بكونه الميزان الصحيح، الذي يمكن بواسطته إصدار الحكم الدقيق المنصف على الأخبار.

كما أحاول الحديث عن أبرز ما حوته هذه الوثيقة من أحكام .

هذا وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يُقَسُّم بعد هذه المقدمة إلى بابين وخاتمة .

الباب الأول: فقد تضمن دراسة تتعلق بالوثيقة وقسمته إلى فصلين:

**الفصل الأول:** يتضمن الحديث عن البيئة التي كُتِبَت فيها الوثيقة النبوية، وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: البيئة الجغرافية للمدينة المنورة .

المبحث الثاني: البيئة السكانية للمدينة المنورة حين كتابة الوثيقة النبوية .

المبحث الثالث: أسماء الوثيقة وتاريخ كتابتها .

الفحل الثانك: فكان في أسانيد الوثيقة النبوية ونصها، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أسانيد الوثيقة في أهم كتب الأثر والسيرة والتاريخ، وقد تكلمت فيها عن خمسة أسانيد وجدتها للوثيقة وقد رتبتها وفق قدَمها .

المبحث الثاني: فقد ذكرت فيه أقدم نص للوثيقة مقارنًا بالنصوص الأخرى مع شرح لبعض الألفاظ التي تحتاج إلى توضيح .

**الباب الثاني:** فقد تكلمت فيه عن أبرز ما حوته الوثيقة من نظم وأحكام، وقد قسمته إلى فصلين:

**الفصل اللُّول:** وتحدثت فيه عن نظام الدولة. وفيه تمهيد بينت بإيجاز فيه أركان الدولة. وثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تحدثت عن قضايا تتعلق بالركن الأول للدولة وهو الإقليم .

المبحث الثاني: تحدثت عما حوته الوثيقة من أحكام تتعلق بالركن الثاني للدولة -السكان- المبحث الثالث: تحدثت فيه عن الأحكام التي تتعلق بالركن الثالث للدولة - النظام- .

**الفحل الثاني**: فقد تحدثت فيه عن القـضايا والأحكام التي تتعلق بالمبادئ الـعامة والحقوق وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تكلمت فيه عن إقامة العدل .

المبحث الثاني: تكلمت فيه عن مبادئ وقضايا تتعلق بالجنايات والعقوبات .

المبحث الثالث: ذكرت فيه أبرز ما تضمنته الوثيقة من قيضايا تتعلق بالتكافل الاجتماعي والتعاون المالي .

المبحث الرابع: فقد تكلمت فيه عن الحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها الوثيقة.

وقد بحث ذلك كله بإيجاز أرجو ألا يكون مخلاً، وقد ابتعدت في ذلك عن الإكثار في التفصيل والمقارنة؛ لأن الغرض من البحث في هذه القضايا الإشارة إلى ما تضمنته الوثيقة من الأحكام، وليس المقصود البحث بعمق عما جاء فيها من أحكام، فإن ذلك تضيق عنه رسائل عديدة، مثل: هذه الرسالة، كما أنه يخرج بهذه الرسالة عن هدفها الذي هو التنويه بأهمية هذه الوثيقة .

الخاتمة: فقد تضمنت الإشارة إلى أهم النتائج التي توصلت إليها .

وبعد هذا فإني لا أدعي خلو هذا البحث من النقص أو الخطأ، فالكمال لله تعالى فقط، والعصمة لأنبيائه . ولكني قدمت جهدي -وإن كان جهد المقل- وبذلت طاقتي،

فإن وفقت فذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، وإن كانت الأخرى فإني أطمع من الله تعالى، بالعفو الجميل ومغفرة الزلل؛ لأني لم أقصد سوى الخير وإن أخطأت السبيل إليه.

وفي الختام أسأل المولى الكريم، أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه، وأن يثيبني فيه على نيتي، إنه سميع الدعاء .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .



# □□الباب الأول □□

## دراسة تتعلق بالوثيقة

## وفيه فصلان:

الفصل الأول: بيئة الوثيقة وأهماؤها وتاريخ كتابتها.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: البيئة الجغرافية .

المبحث الثاني: البيئة السكانية.

المبحث الثالث: أسماء الوثيقة وتاريخ كتابتها .

الفصل الثاني: أهانيد الوثيقة النبوية ونصها.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أسانيد الوثيقة في أهم كتب الأثر والسيرة والتاريخ.

المبحث الثاني: أقدم نص كامل للوثيقة، مقارنًا بأهم النصوص المبحث الأخرى.

# ■ الفصل الأول ■ بيئة الوثيقة وأسماؤها وتاريخ كتابتها • المبحث الأول: البيئة الجغرافية •

#### تمهید:

كُتِبَتُ الوثيقة النبوية في المدينة المنورة، ومما يساعد على حسن فهمها تعرف المكان الذي كتبت فيه لله النبوية في المدينة رسول الله عَلَيْكُم من النقطتين الآتيتين:

١- أشهر أسمائها . ٢ - وصف موجز لها .

وسأتكلم على كل منهما في مطلب مستقل، لذلك سيتضمن هذا مطلبين: الموطلب الأول: أشهر أسهاء المحينة المنورة.

المطلب الثاني: وصف موجز لها.

## المطلب الأول: أشهر أسماء المدينة المنورة

المدينة المنورة من المدن القديمة، التي جاء ذكرها في الكتابات المعينية، وكانت من المواقع التي سكنت فيها جاليات من معين (١) ثم جاء بعدهم السبئيون (٢) وذلك بعد أن انقرضت دولة المعينيين . وقد ورد ذكرها باسم «يثرب» في جغرافية بطليموس (٣)، فذكرت مرة باسم (Lathrippa)، ومرة باسم (للمعانفة المعانفة المعانفة بالمعانفة بالمع

<sup>(</sup>۱) دولة المعينيين: دولة قديمة في اليمن، ورثتها الدولة السبئية في الـقرن السابع قبل الميـلاد، وكانت عاصمـتها «معين» أو «قرن» وسماها اليونان: «كارتا»، أو «قارتا»، تقع في منطقة: الجوف الجنوبي شرق صنعاء، ولا تزال آثارها ظاهرة تتكون من بقايا هياكل وبيوت مسورة، ونقوش وكتابات. المنجد، الأعلام (ص٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) السبئيون: سبأ: بلاد في جنوب غرب الجزيرة العربية في اليمن، ذكرت في كتب العهد الـقديم وفي مؤلفات العرب واليونان والرومان. كانت على جانب عظيم من الحضارة، تعاطى سكانها تجارة الذهب والفضة والأحجار الكريمة . المنجد، الأعلام، (ص٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) بطليموس: فلكي وجغرافي يوناني عاش ونشأ في الإسكندرية، أشهر مؤلفاته: «المجسطي» و«جغرافية بطليموس» وله نظرية في هيئة الأفلاك. وهي أن الأرض لا تتحرك، وأن الفلك يدور حولها. المنجد في الأعلام (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٤) جواد علي: «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» (ط١)، (١٩٧٠/٤/١٣٠)، عبدالعزيز سالم: «تاريخ العرب في عصر الجاهلية»، مؤسسة شباب الجامعة (٣٨٣/١٩٨٣).

وذكرها اصطيفانوس(١) باسم (Lathrippapis)

وعرفت عند ا $\mathbf{k}'$ خباريين باسم «أثرب»، و«يثرب» (٢) .

وزعم بعض الإخباريين: أنها سُمِّيت يثرب نسبة إلى: يثرب بن قانيه بن مهلائيل ابن سام بن نوح ﷺ، قالوا: وهو أول من نزلها وسُمِّيت باسمه (٣).

وقال ياقوت الحموي: «إن اسم يثرب مأخوذ من: الثرب والتثريب، أي: المؤاخذة بالذنب»(٤).

وذكر البلاذري: أن يثرب سميت باسم العماليق الذين نزلوها بعد نوح عَلَيْكُم (٥) .

إذن فالاسم السقديم لمدينة الرسول عَيْنِ هو: «يثرب»، غيره النبي عَيْنِ كما سيأتي. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم، وهو يقص علينا ما قاله المنافقون في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ عُرُورًا (١٦) وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مَنْهُم يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبيّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هيَ بعَوْرَة إِن يُريدُونَ إِلاَّ فِرَارًا ﴾ الاحزاب: ١٢،١٢}.

وقد ظلت هذه التسمية قائمة حتى جاء الإسلام، فغيَّر الرسول عَيَّلُ هذا الاسم وأطلق اسم «المدينة»، فقد صحَّ عن أبي هريرة وطلق قال: قال رسول الله عَيْلُ : «أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد» (٦) . رواه مسلم.

وهذا الحديث يدل على أن النبي عَلَيْكُم ، قـد قال ذلك قبل الهجـرة، قال النووي

<sup>(</sup>۱) جواد علي: «المفصل» (۲/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي: الإمام شهاب الدين، أبو الفضل: الحموي، توفي ٦٢٦هـ، معجم البلدان، دار صادر، بيروت (٦٣٦هـ، ١٩٥٧م)، (٥/ ٤٣٠)، النجار: محمد بن محمود، «الدرة الشمينة في تاريخ المدينة»، القاهرة (٣٣٣/١٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) المسعودي: أبو الحـسن، علي بن الحسين، توفي سنة ٤٣٦هـ، «مـروج الذهب»، تدقـيق: أسعـــد داغر، دار الأندلس، بيروت (ط٦)، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م، (١٤٨/٢).

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي، «معجم البلدان» (٥/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) البلاذري: أحمد بن يحسى بن جابر، توفي سنة ٢٧٩هـ، «أنساب الأشراف»، تحقيق: د. محمد حميد الله، دار المعارف، مصر «بدون تاريخ» (ط٦)، . المسعودي، «مروج الذهب»، (١٥٣/١).

<sup>(</sup>٦) النووي: محيي الدين، تحقيق صحيح مسلم، شرح النووي (٩/ ١٥٤).

(٤) المصدر نفسه (٩/ ١٥٥).

يعلق على قوله عَلَيْكُم: «أمرت بقرية تأكل القرى»، معناه: «أمرت بالهجرة إليها واستيطانها، وذكروا في معنى أكلها القرى وجهين: أحدهما: أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر، فمنها فتحت القرى. والثاني: معناه أن أكلها وميرتها يكونان من القرى المنفتحة، وإليها تساق غنائمها (١).

وجاء في حديث آخر، أن الرسول عليه الله سماها: «طيبة» فعن زيد بن ثابت عن النبي عليه قال: «إنها طيبة» يعني: المدينة، «وأنها تنفي الخبث، كما تنفي النار خبث الفضة» رواه مسلم (٢).

وفي حديث آخر، أن الله سبحانه وتعالى سماها: «طابة». فعن جابر بن سمرة وطانت عالى سمى المدينة طابة» رواه مسلم (٣) .

قال النووي: فيه استحباب تسميتها طابة. وليس فيه أنها لا تسمى بغيره. فقد سماها الله المدينة في مواضع من القرآن. وسماها النبي علياتهم طيبة في الحديث الذي قبل هذا.

وقد استدل النووي من هذه الأحاديث على كراهة تسمية مدينة الرسول عَيِّاكُمْ بيثرب، ونقل عن العلماء أن السبب في كراهة تسميتها «يثرب» لفظ التثريب، الذي هو التوبيخ والملامة، وسميت: طيبة، وطابة، لحسن لفظهما، وكان عَيْرِ الله يعجب الاسم الحسن، ويكره الاسم القبيح.

وأما تسميتها في القرآن الكريم بيثرب؛ فإنما هو حكاية عن قول المنافقين، والذين في قلوبهم مرض<sup>(٤)</sup>.

وذكر النووي: أن طابة وطيبة، مأخوذ من الطيب، وهو: الرائحة الحسنة، والطاب والطيب لغتان، وقيل: من الطيب- بفتح الطاء وتشديد الياء - وهو: الطاهر؛ لخلوِّها من الشِّرك وطهارتها. وقيل: من طيب العيش.

وذكر النووي أيضًا: أن من أسمائها «الدار»، وقد سميت بذلك؛ لأمنها والاستقرار بها(٥).

مسلم، هامش النووي (٩/ ١٥٤).
 المصدر نفسه (٩/ ١٥٥).
 المصدر نفسه (٩/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٩/ ١٥٤).

وقد عدَّ ابن شبه للمدينة عشرة أسماء (١) . وعد ابن زبالة لها أحد عشر اسمًا (٢) . وجاء في بعض المصادر أن ليثرب تسعة وعشرين اسمًا (٣) .  $= \frac{1}{2}$ 

وجعل السمهوري أسماءها أربعة وتسعين اسمًا<sup>(٤)</sup> .

ومن أسمائها: «المختارة»، «المحرمة»، «القاصمة»، «طبابة»(٥).

ومن أسمائها: «المحفوظة»، «مدخل صدق»، «المقدسة»(٦).

ولا شك أن أشهر الأسماء هو اسم: «المدينة»، وقد ورد استعماله في القرآن الكريم أكثر من مرة. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَكُريم أَكْم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنَعَذَّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَلَمُهُمْ عَذَابِ عَظَيمٍ التربة: ١٠١}.

أما لماذا سميت بالمدينة، فهو اختصار من مدينة الرسول عَلَيْكُم ؛ لنزول الرسول عَلَيْكُم ؛ لنزول الرسول عَلَيْكُم فيها بعد الهجرة، ولعزوفه عن اسمها القديم «يثرب» سواء كان سبب عزوفه عن العماليق عنه لأنه يتضمن معنى لا يحبه وهو التثريب، أو لأنه اسم رأس من العماليق الذين نزلوا بها، أو غير ذلك على حد قول الباحثين المحدثين.

وتجدر الإشارة إلى أن اسم «المدينة» يطلق على مدن عدة غير مدينة الرسول على المنها: «مدينة بخارى»، وإليها يُنسب المديني شيخ البخاري، وقد فرقوا بين مدينة الرسول على الله ، وبين غيرها بالنسبة . فيقال في النسبة إليها: «مدني»، ويقال في النسبة لغيرها: «مديني» .

<sup>(</sup>۱) ابن شبه: أبو زيد عـمر بن شبه (ت ٢٦٢هـ)، «تاريخ المدينة»، تحـقيق: فهيم محـمد شلتوت، (ط٢)، بدون تاريخ، (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) النجار، «الدرة الثمينة في تاريخ المدينة» (٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) مولاي: محمد علي، «محمد رسول الله عَلَيْكُم»، ترجـمة الأستاذ مصطفى فـهمي، القاهرة، ١٩٤٥م (٨)، عبدالعزيز سالم، «تاريخ العرب في عصر الجاهلية» (٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) ياقوت الحموي، «معجم البلدان» (٨٣).

<sup>(</sup>٦) العباس: أحمد بن عبدالحميد، «عمدة الأخبار في مدينة المختار» (١٤).

<sup>(</sup>۷) البغدادي: صفي الدين عبدالمؤمن بن عبــدالحق، (ت۷۳۹هــ)، «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع»، تحقيق: على محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر (۱۳۷۳هــ-۱۹۵۶م)، (۱۲٤٦).

## ■ المطلب الثاني ■ وصف موجز للمدينة المنورة

تقع المدينة المنورة بين مكة المكرمة والشام، على بعد ثـ لاثمائة ميل، شـ مال مكة المكرمة، وهي واحة خصبة التربة، غزيرة المياه، محصورة بين لابتين بركانيتين، يعرفان بالحرتين: حرة واقم في الشرق، وحـرة الوبرة في الغرب، وتكتنف الوديان الحرتين من الشرق ومن الغرب، وتحيط بالمدينة من جهاتها الأربع (١).

ويقع جبل أحد في أقصى الشمال، ثم جبل سلع، وتقع قرية قباء في جنوب المدينة على بعد ميلين منها<sup>(٢)</sup>.

وتقع حرة الوبرة - الـتي تحد المدينة من الغرب - قـبالة قباء من الجنوب عند ذي الحليفة - ميقـات الإحرام لأهل المدينة - وأول الطريق إلى مكة، وبأقصى حرة الوبرة من ناحية الشمال حيث تجتمع أسيال المدينة، تـقع بئر رومة، وهي البئر التي اشتراها عثمان ابن عفان فطف وسبـلها للمسلمين، وذلك استجابة لرغـبة النبي عاليا ، وكانت لرجل يهودي (٣).

ولم تكن المدينة قبل قدوم النبي عَلَيْكُم اليها، مدينة بالمعنى المعروف في الوقت الحاضر. إنما كانت أشبه بالقرى، فقد كانت تتكون من مجموعة من المنازل البسيطة، منتشرة بدون نظام أو ترابط محدد، تحيط بها الحقول والبساتين.

ونظرًا لتوفر المياه فيها، فقد انتشرت فيها المسطحات الخفراء، وأصبحت محطة لإعداد القوافل؛ ذلك لأنها تقع على طريق التجارة الذي يربط اليمن بالشام عبر مكة، ما ساعد على زيادة عدد النازحين إليها(٤).

<sup>(</sup>۱) ياقوت الحموى: «معجم البلدان» (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) الأصطخري: أبو القاسم إبراهيم بن محمد، المعروف بالكرخي، «المسالك والممالك»، ط القاهرة، بدون تاريخ، (٢٣).

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن الشيـباني (ت ٦٣٠هـ)، «الكامل في التاريخ»، دار صادر، بيروت، ١٩٦٥م، (٣/ ٣٨٠) .

<sup>(</sup>٤) الشريف أحمد إبراهيم: «مكة والمدينة في الجاهلية والإسلام»، دار الفكر العربي، ط٢، بدون تاريخ، ص (٣١٧) وما بعدها.

ولم يكن للمدينة سور للحماية، وإنما كانت البساتين، وخاصة أشجار النخيل، عثابة سور لها، واعتمد أهلها بناء الآطام - الحصون - يلجؤون إليها وقت الخطر<sup>(۱)</sup>.

أما منازلها: فقد كان يغلب عليها طابع البساطة، فهي في الغالب مبنية من الطين، ومسقفة بجريد النخيل، منها ما كان ذا طابق، ومنها ما كان ذا طابق.

ويبدو أن هذا القسم من البناء كان قليلاً، وذلك: لإطلاق اسم العراء على المدينة للتدليل على عدم ارتفاع مبانيها (٣) .

وإلى جانب هذه البيوت توجد السقائف: وهي تمثل دواوين القبائل، كسقيفة بني ساعدة، وسقيفة الريان في منازل بياضة، فكان لكل قبيلة من القبائل سقيفة تجتمع فيها وتتخذ للتشاور (٤).

ونظرًا لاعتماد أهل المدينة على الزراعة، وكثرة البساتين التي تحيط بها، وخاصة أشجار النخيل، كان أهلها يتخذون لهم عرائش في فصل الصيف (٢) واهتم المسلمون بعد ذلك بمثل هذه العرائش في بساتينهم (٧).

<sup>(</sup>١) صالح لمعي: «المدينة المنورة» (ص١٠).

<sup>(</sup>۲) ابن هشام محمد بن عبدالملك، "السيرة النبوية" تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري وعبد الحافظ شلبي، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٦م، (٢/٤/١)، الحمليي: على بن برهان الدين (ت١٠٤٤هـ)، "أنساب العيون في سيرة الأمين المأمون"، المعرفة بالسيرة الحلبية، المكتبة الإسلامية، بيروت، (٢/٢٧٦)، السمهودي: "وفاء الوفا" (١٦٣/١)، النويري: شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب، (ت٣٧هـ)، "نهاية الأرب في فنون الأدب"، القاهرة، ١٩٦٣م، (١٩٢١م).

<sup>(</sup>٤) الطبري: مـحمد بن جرير (ت ٣١٠هـ)، «تاريخ الأمم والملوك»، مؤسسة عـز الدين، بيروت، ط١، ١٩٨٥م (٣/ ٢٠١-٢١٨). السهمودي: «وفاء الوفا» (٢٠٦/١)، صالح أحمد العلي: «خطط المدينة المنورة» (١٩٩٩)، حسين هيكل «في منزل الوحي» (٥٣٦).

<sup>(</sup>٥) العريش: عبارة عن سباط يُصنع من جريد النخيل ويرش بالماء، ليكون محلاً باردًا يستظل به الناس أيام الحر بصورة خاصة. انظر: السمهودي: (١/ ٢٦١) . (٦) السهمودي: «وفاء الوفا» (١/ ٢٦١).

 <sup>(</sup>٧) ابن سيل الناس، «الإمام محمل بن عيسى» (ت ٧٣٢هـ) «عيلون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير»،
 مؤسسة عز الدين، بيروت، طبعة جديدة، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م (٢٧٨/٢).

أما عن مناخ المدينة: فهو يشبه مناخ مكة: صيفها حار وشتاؤها بارد، وتسقط فيها الأمطار، وتحدث فيها السيول في كثير من الأحيان (١).

ولم يعانِ أهل المدينة - كما عانى أهل مكة - من قحط الماء ومن شدة الحصول عليه حتى بعد حفر بئر زمزم، فالماء متوفر في المدينة، وغير بعيد عن سطح الأرض، ومن الممكن الحصول عليه بحفر آبار في البيوت (٢).

ويبدو أن ظاهرة انتشار الأمراض والأوبئة في المدينة، كانت من الظواهر المألوفة (٣).

ولذا نرى أن الصحابة رضي الله عنهم حينما نزلوا المدينة أصابتهم الحمى، ووعكوا من جراء ذلك، حتى ورد عن الرسول الكريم على أنه دعا الله أن يرفع عنهم الحمى بقوله: «اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا»(٤).



<sup>(</sup>١) عبدالعزيز السالم: «تاريخ العرب» (٣٨٨).

<sup>(</sup>۲) جواد على: «المفصل» (۲/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) عبدالعزيز سالم: «تاريخ العرب» (٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)، "صحيح البخاري"، المكتبة الإسلامية في إسطنبول (٥٨٨-٥٨٩)، ابن كثير: الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت٤٧٧هـ)، "السيرة النبوية" تحقيق د. أحمد أبو ملحم، بالاشتراك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٧٠١هـ، (٣١٦/٢).

<sup>\*</sup> والجحفة: قرية جامعـة في اثنين وثمانين ميلاً من مكة وكان فيها حينئذ يهود، انظر: ابن كــثير: «السيرة النبوية» (٢/ ٣١٦) .

## ■المبحث الثاني ■ البيئة السكانية

#### تمهید:

إن الوثيقة قد كتبت أساسًا لتنظيم العلاقة بين سكان الدولة الإسلامية، التي كانت المدينة المنورة أنذاك هي التي تمثلهم وحدها ؛ لذلك نرى من الأهمية بمكان التعرف على سكانها. وسأذكر ذلك بإيجاز فيما يأتى:

عند قدوم الرسول علي إلى المدينة، كان أهم سكانها فريقين: العرب، واليهود . وقبل أن أفصل بعض الشيء في ذكر أهم القبائل لكل فريق منها . لابد من التمهيد لذلك بقضية مهمة وهي: بيان الأسبق في سكنى المدينة من الفريقين، فأقول:

قد اتفقت المصادر الإسلامية العربية التي اطلعت عليها على أن اليهود كان وجودهم فيها كان أسبق وجودهم في المدينة قبل الأوس والخزرج، لكن هذا لا يعني أن وجودهم فيها كان أسبق من وجود العرب كما توهم ذلك بعض المؤرخين إذ قال: إن اليهود سبقوا العرب في سكنى المدينة (١).

فهذا الكلام ليس دقيقًا؛ لأن اليهود لما نزلوا المدينة كان فيها العماليق وهم عرب باتفاق المؤرخين وكان قد جرى بين العماليق سكان المدينة الأصليين وبين اليهود قتال رجحت فيه كفة اليهود، وبعد عودة اليهود من المدينة إلى موسى عَلَيْكَا ؛ ليخبروه بنصرهم وجدوا أنه عَلَيْكَا قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وقد خالفوا في قتالهم بعض تعاليمه فاستنكر اليهود عملهم، ومنعوهم من السكنى معهم، ففكروا في سكنى المدينة مع بعض القبائل من العماليق .

وقد ذكر ذلك ابن خلدون إذ يقول: «ساكنو المدينة العماليق، وكانوا أهل عدوان وبغي، وتفرقوا في البلاد، وكان بالمدينة منهم: بنو نعيف، وبنو سعد، وبنو الأزرق، وبنو نضرون، وملك الحجاز منهم: الأرقم، ما بين تيماء إلى فدك، وكانوا ملوك

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي: «التاريخ» (۱ / ۲۵۷).

المدينة، ولهم بها نخل وزرع، وكان موسى عَلَيْكَلِم ،قد بعث الجنود إلى الجبابرة يغزونهم، وبعث إلى العمالقة جيشًا من بني إسرائيل وأمرهم ألا يستبقوا أحدًا، فأبقوا ابنًا لأرقم ضنوا به على القتل، فلما رجعوا بعد وفاة موسى عَلَيْكُم أخبروا بني إسرائيل بشأنه: فقالوا: هذه معصية، لا تدخلوا علينا الشام، فرجعوا إلى بلاد العمالقة ونزلوا المدينة، وكان هذا أول سكن اليهود يثرب، لكن وجودهم كان قبل الأوس والخزرج الذين نزحوا من اليمن بعد انهيار سد مأرب فسكنوا المدينة» (١).

إذن فالعرب هم الذين سكنوا المدينة المنورة وعمروها، أما اليهود فقد جاؤوا إليها في أول الأمر غزاة، ثم عادوا إليها بعد ذلك لاجئين على أهلها .

إذا تبين ذلك فإن الرسول عَلَيْكُم حين قدم المدينة كان أهم سكانها كتلتين من السكان هم العرب واليهود. وسأتحدث عن أهم قبائل الكتلتين في المطلبين الآتيين:

## المطلب الأول

## القبائل العربية

كان عرب المدينة في غالبهم يستمون إلى قبيلتين: إحداهما من ولد الأوس والثانية من ولد الخزرج، وهما أخوان<sup>(٢)</sup>، وكان بين أولادهما من العداوة ما يجعل الحرب بينهما لا تضع أوزارها، فكانوا دائمًا في قتال ونزاع، وكان آخر أيامهم الدامية، يوم بعاث فقد فقدوا فيه كثيرًا من أموالهم ورجالهم.

وقد سكن الأوس منطقة العوالي، وكانت منازلهم أخصب من منازل الخزرج، فكان ذلك سببًا في تأجيج الصراع بينهم .

أما عن أهم بطون القبيلتين ومساكنها فسأتكلم عليهم في فرعين:

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: عبدالرحمن (ت ۸۸۰ هـ) ، «تاريخ ابن خلدون» (۹۰ /۳).

<sup>(</sup>٢) ابن حزم الأندلسي: أبو محمد علي بن أحمد (ت ٤٥٦هـ) ، «جمهرة أنساب العرب» ، القاهرة ١٣٨٣هـ، (ص ٣١٢).

## الفرع الأول بطون قبيلة الأوس

#### ١ - بنو عون بن مالك:

وقد انقسم هذا البطن على بيوت عدة، أهمها:

بنو زيد وقد تفرع عن هذا البيت: ربيعة، وأمية، وعبيد .

ومن بيوت بني عوف أيضًا: بنو معاوية، وبنو جححيا، وبنو لوذان(١١).

وقد سكنوا جميعًا منطقة قباء، جنوب المدينة ما عدا بني معاوية الذين سكنوا شرقى البقيع، وبنى أمية الذين سكنوا إلى جنوبهم (٢).

#### ٧- بنو عمر بن مالك:

وهم النبيت وانقسموا إلى بيوت عدة أهمها: بنو ظفر، وبنو حارثة، وبنو عبدالأشهل، وبنو زاعوراء (٣). وكانت مساكن هذه البطون على الطرف الشرقي لحرة واقم (٤).

#### ٣- ينو خطمة:

ومن البيوت التي تفرعت عنهم بنو جشم بن مالك<sup>(ه)</sup> .

وكانت منازلهم مجاورة لمنازل بني أمية بن زيد في منطقة الماجشونية، وعند منازلهم يلتقي وادي مهزور بوادي مذينب (٦) .

<sup>(</sup>۱) ابن عبدربه الأندلسي: شهاب الدين أحمد (ت ٣٢٨هـ) ، «العقد الفريد» ، تـقديم: الأستـاذ خليل شرف الدين، منشورات مكتبة الهلال ، بيروت ط۱ ، ١٩٨٦م، (٣٧٦)، ابن حـزم: «جمهرة أنسـاب العرب» (ص ٣٣٢ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) الشريف أحمد «مكة والمدينة» ( ٣١٠). صالح أحمد العلي «خطط المدينة المنورة » (١٠٨٦).

 <sup>(</sup>۳) ابن عبدربه: «العقد الفريد» (۳۷٦). الطبري: «التاريخ» (۲/٥٣١). ابن حزم: «جمهرة أنساب العرب»
 (۱۳۲–۱۳۸).

<sup>(</sup>٤) السمهودي: «وفاء الوفا» (١ / ١٩٣). أحمد الشريف «مكة والمدينة» (٣١٠).

<sup>(</sup>٥) ابن عبدربه: «العقد الفريد» (٣٧٧/٣). ابن حزم « جمهرة أنساب العرب» (٣٤٣).

<sup>(</sup>٦) السمهودي: «وفاء الوفا» (٤ ١٢٩٨/). أحمد الشريف: «مكة والمدينة» (٣١٠). صالح أحمد العلي: «خطط المدينة» (٢٠٧).

#### ٤ - بنو امرئ القيس بن مالك:

وهم واقف وأسلم (١) . وكانت منازلهم بالعوالي، بجوار مسجد الفضيخ -شيد بعد الهجرة- بين منازل بني قريظة ومنازل بني النضير (٢).

#### ٥ - بنو مرة بن مالك:

ومن أشهر بيوت هذا البطن: بنو أمية، وبنو وائل، وبنو عطية .

وكانت منازلهم بقرب قباء عند ملتقى وادي بطحات بوادي راتوناء<sup>(٣)</sup> .



## الفرع الثاني

## بطون قبيلة الخزرج

وأهم البيوت التي تفرعت عن هذه القبيلة وهي البطون الآتية:

## ١ - بنو عمر بن الخزرج:

وأهم البيوت التي تفرعت عن هذا البطن: بنو مالك، بنو عدي، وبنو مازن، وبنو دينار، وكلها من بني النجار .

وقد سكنت بطون بني النجار حول المكان الذي أُسس فيه المسجد النبوي (٤).

#### ٧- بنو عوف بن الخزرج:

أهم بيوت هذا البطن: بنو سالم، وغنم، وعنز، سكنوا على طرف الحرة الغربية - الوبرة - غربي وادي راتوناء الذي به مسجد الجمعة (٥).

<sup>(</sup>١) ابن عبدربه: «العقد الفريد» (٣٧٧/ ٣). ابن حزم «جمهرة أنساب العرب» (٣٤٤).

<sup>(</sup>۲) أحمد الشريف «مكة والمدينة» (۳۱۱).

 <sup>(</sup>٣) ابن هشام: «السيرة النبوية» ( ٢/١٠٥). أحمد الشريف: «مكة والمدينة» (٣١١). ينظر نسبه: ابن حزم:
 «جمهرة أنساب العرب» (٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) ابن حزم: «جمهرة أنساب العرب» (٣٤٦). ابن عبدربه: «العقد الفريد» (٣ / ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) ابن عبدربه «العقد الفريد» (۳/۳۸۰). السمهودي «وفاء الوفا» (۱ / ۲۰۰). ابن حزم: «أنساب العرب» (۳۵۶).

## ٣- بنو جشم بن الخزرج:

ومن أهم بيوتها: بنو بياضة، وبنو زريق، وبنو سلمة، وبنو حبيب، وبنو عذارة (١). ومن بني سلمة: بنو حرام، وبنو عدي، وبنو عبيد، وبنو سواد بن غنم ابن كعب بن سلمة . وكانت منطقتهم تمتد من سلع إلى وادي العقيق (٢).

أما بنو زريق، وبنو بياضة، وبنو حبيب، وبنو عذارة، فسكنوا في جنوب المدينة شمال مساكن بني سالم بن عوف بن الخزرج على وادي بطحان .

وفي مساكن بني بياضة جمع مصعب بن عمير وطي المسلمين في أول صلاة جمعة أقيمت في الإسلام (٣) .

#### ٤- بنو الحارث بن الخزرج:

ومن أهم بيوت هذا البطن: بنو مالك الأغر، وبنو جشم بن الحارث، وبنو زيد، مناة ابن الحارث، وبنو خدرة، وجدارة ابنا عوف بن الحارث، وبنو صخر بن الحارث<sup>(٤)</sup>.

وقد سكن بنو الحارث الذين عرفوا بـ -الحارث- بالـعوالي شرقي وادي بـطحان ماعدا بني جشيم، وبني زيد -مناة- الذين سكنوا السفح على مسافة من مسجد الرسول على على من ناحية الشرق، أما بنو خدرة وجداره فسكنوا مما يلي سوق المدينة (٥) .

#### ٥- بنو كعب بن الخزرج:

ومن أهم بيوت هذا البطن: بنو ساعدة الذين انقسموا بدورهم على: بني طريف ابن عمر ومن طريف: سعد بن عبادة (٦).

<sup>(</sup>۱) ابن عبدربه «العقد الفريد» (۳ / ۳۸۰). ابن حزم «جمهرة أنساب العرب» ( ۳۵۲ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) السمهودي «وفاء الوفا» (١ / ٢٠٤). أحمد الشريف «مكة والمدينة» (٣١٢).

 <sup>(</sup>٣) ابن عبدالبر: يوسف (ت ٦٣٦هـ) «الدرر في اختصار المغازي والسير» ، تحقيق: ٨. الأستاذ شوقي ضيف ،
 القاهرة ، ١٣٨٦هـ – ١٩٦٦م ، ( ٧٣).

<sup>(</sup>٤) ابن عبدربه: «العقد الفرید» (۳۷۹/۳).

<sup>(</sup>٥) ابن حزم: «جمهرة أنساب العرب» (٣٦١). السمهودي: «وفاء الوفا» (١ / ١٩٨). الحميدي: أبو بكر عبدالله بن الزبير ت (٢١٩هـ)، «الروض المعطار» (٣٢٥).

أحمد الشريف: «مكة والمدينة» ( ٣١٢).

 <sup>(</sup>٦) ابن حزم: «جمهرة أنساب العرب» ( ٣٦٥). ابن عبدربه: «العقد الفريد» (٣٧٩)»، السمهودي: «وفاء الوفا»
 (١/ ٣٠٩).

وسكن بنو ساعدة عند المكان المعروف بسقيفة بني ساعدة شرقي سوق المدينة المعروف بسوق المدينة المعروف بسوق الغنم، في منطقة بئر بضاعة، كما كانت لهم منازل عند وادي بطحان توازي مساكن بني دينار (١).



## المطلب الثاني قبائل اليهود

كان اليهود جاليات كبيرة ومتعددة الفروع، منتشرة في أماكن كشيرة في المدينة والطريق المؤدي إلى الشام، وقد ذكر السمهودي بطون اليهود من غير القبائل الثلاث الرئيسة: (بني النضير، وبني قريظة، وبني قينقاع).

فقال: من بطونهم (بنو القصيص، وناعصة ، ومربد ، ومعاوية، ومانكة ، ومحمر، وزعورا ، وزيد ، واللات، وشطبة، وعوف، وعكرمة، وغيرها) (٢) .

فكانت هذه البطون تسكن في المناطق الغنية الخصبة من المدينة (٣).

وإلى جانب هذه البطون اليهودية توجد القبائل الثلاث الرئيسة وهي القبائل الآتية:

#### أ- بنو قينقاع:

وقد سكنوا القسم الجنوبي الغربي من المدينة، أي: سكنوا منطقة السافلة (٤). وكان أول من أجلاهم النبي عاصله أن نقضوا العهد الذي بينه وبينهم، وكان من أمرهم: أن امرأة من العرب قدمت بحلي لها فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ هناك منهم، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده

<sup>(</sup>۱) السمهودي: «وفاء الوفا» (۸ · ۲/۱ و ۱۳۰۹).

<sup>(</sup>٢) السمهودي «وفاء الوفا» (٣١٢/).

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموي: معـجـم البلدان (٥/ ٢٣٤)، ابن رسته: «الأعلاق النفيسة» (٦١٥)، السـمهودي «وفاء الوفا» (١ / ١٦٠)، أحمد الشريف «مكة والمدينة» (٢٨٨)، العمري أكرم ضياء « المجتمع المدني» (٥٨).

<sup>(</sup>٤) صالح لمعي «المدينة المنورة » (١١) ، أحمد الشريف «مكة والمدينة» (٢٩٧).

إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا منها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديًا؛ فشد اليهود على المسلم فقتلوه ونبذوا العهد إلى رسول الله على المسلم، فردوا عليه ردًّا قبيحًا وقالوا له: يا محمد لا يغرنك إنك وعظهم ودعاهم إلى الإسلام، فردوا عليه ردًّا قبيحًا وقالوا له: يا محمد لا يغرنك إنك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ويقصدون بذلك قريشًا يوم بدر أما والله لئن حاربتنا لتعلمن أنَّا نحن الناس، فتركهم رسول الله على الله على حادثة هذه المرأة، ونبذوا العهد فغزاهم، وحاصرهم خمس عشرة ليلةً حتى نزلوا على حكمه وأراد قتلهم، فقام إليه عبدالله بن أبي بن سلول وقال: يا محمد أحسن في موالي، كانوا حلفاء الخزرج: القبيلة التي ينتسب إليها ابن سلول ؛ فتركهم رسول الله موالي، كانوا حلفاء الخزرج: القبيلة التي ينتسب إليها ابن سلول ؛ فتركهم رسول الله على الشام (۱).

## ب- بنو النضير:

<sup>(</sup>۱) الطبري «التاريخ» (۱/٥٥٧) ، ابن الأثير: «الكامل في التاريخ» (۲/۹٦) ، ابن كثير «البداية والنهاية» تحقيق د. أحمد أبو ملحم بالاشتراك -دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م ، (٤٠٥٤). الواقدي: محمد ابن عمرو بن واقد (ت ٢٠٧هـ) «كتاب المغازي» ، تحسقيق د. مارسدن ونس عالم المكتب بيروت ، ط٣، ٤٠٤هـ - ١٩٨٤م (١٧٢١/١-١٨٠). ابن عبدالبر «الدرر» (١٧٤).

الله تعالى منهم ورجع إلى المدينة وأمر المسلمين بحربهم، فتحصن بنو النضير في حصونهم وطلبوا من الرسول عليهم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من الأموال إلا السلاح، فأجابهم عليهم الى ذلك فذهب قسم منهم إلى خيبر وذهب آخرون إلى الشام (١).

## ج - بنو قريظة:

وقد سكنوا في حرة واقع بالقرب من مساكن بني النضير أي: سكنوا منطقة العوالي وهي من أخصب مناطق المدينة .

وقد قات لهم النبي على الله على العداد وتحالفوا مع الأحزاب على الغدر بالمسلمين من الداخل، فلما خيب الله ظنهم وتراجع الأحزاب خائبين إلى ديارهم وبقي الدينة، نزل جبريل عليه على رسول الله على الله وأخبره بأن الملائكة لم تضع أسلحتها، حينت عزم رسول الله على المسلمين ألا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا بني قريظة (٢).



<sup>(</sup>۱) الطبري «التاريخ» (۱/۵۹۲–۵۹۶) . ابن الأثير «الكامل» (۲ / ۱۱۹). ابن كثير «البداية والنهاية» (٤ / ۲۷). الطبري «التاريخ» (۳/۵۹۳). ابن عبدالبر «الدرر» (۱۷۶). الله عبدالبر «الدرر» (۱۷۶). (۲) ابن عبدالبر «الدرر» (۱۸۹). ابن كثير «البداية» (۱۱۸۵–۱۲۸). ابن خلدون «التاريخ» (۳/۵۹۳).

## المبحث الثالث أسماء الوثيقة وتاريخ كتابتها

### وفيه مطلبان:

## المطلب الأول أسماء الوثيقة

إنّ كتاب النبي عَلَيْكُم الذي كتبه بين المهاجرين والأنصار ووادع فيه اليهود، أطلق عليه المؤرخون من القدامي والمحدثين، أسماء عدة ، نذكرها على التوالي فيما يأتي: أولاً – الصحيفة:

وقد ورد إطلاق الصحيفة على هذا الكتاب في بنود الوثيقة: فقد جاء فيها: (وأن يشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة)(١) وجاء فيها أيضًا: (وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره)(٢).

ويجدر القول: بأن الكتابَ المقرون بسيف الرسول عَلَيْظِيْهِ والذي آل إلى علي كرم الله وجهه -فيه جانب كبير من بنود الوثيقة، وقد سئل علي عنه فقال: (ما كتبنا عن رسول الله عَلَيْظِيْهِم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة)(٣).

وعن أبي جحيفة وطين قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: إلا كتاب الله أوفهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة (٤).

وعن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: (خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة- قال: وهي صحيفة معلقة في قراب سيفه- فقد كذب)(٥). وقد عرفت عند أكثر المؤرخين بهذا الاسم.

<sup>(</sup>١) محمـد حميد الله: «مجـموعة الوثائق السيـاسية في العهد النبــوي والخلافة الراشدة»، القاهــرة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة ١٩٤١م بند رقم ( ٣٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: بند رقم (٤٦).

<sup>(</sup>٣) أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ) - «السنن»، الدار المصرية اللبنانية القاهرة، ١٩٨٨م.

<sup>(</sup>٥،٤) ابن حجر: شهاب الدين الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) «فتح الباري شرح صحيح البخاري»، المطبعة الخيرية، القاهرة، ١٣٢٩هـ (١/ ٢٧٢).

## ثانيًا - الكتاب:

وهو من الأسماء التي أطلقت على كتاب النبي عَلَيْكُمْ وقد ورد هذا الاسم عند القدامي مثل: ابن إسحاق، وابن سيد الناس، وابن كثير، وأبي عبيد: القاسم بن سلام في كتابه الأموال.

ومن ذلك ما قاله ابن إسحاق: (وكتب رسول الله عَلَيْكُم كتابًا بين المهاجرين والأنصار ووادع فيه اليهود)(١).

وقد تابع ابن إسحاق كل من ابن كثير، وابن سيد الناس، وغيرهم من المؤرخين الذين نقلوا رواية ابن إسحاق هذه (٢).

وكذلك ورد اسم الكتاب عند أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، وهو ينقل ذلك عن الزهري قال: (بلغني أن رسول الله عَلَيْكُ كتب بهذا الكتاب)(٣).

وفي مسند الإمام أحمد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي على المستد الإمام أحمد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي عليه على المستد ال

#### ثالثًا – الوثيقة:

ومن الأسماء الـتي أطلقت على كتاب النبي عليه اسم الوثيقة، وهو اسم عرف عند المتأخرين، وممن استعمله الدكتور الأستاذ محمد حميد الله في كتابه الوثائق السياسية قال: (ولما هاجر رسول الله عليه الله على المدينة وجد هناك عدة قبائل يهودية، فعاهدهم، فدخلوا في دولة وفاقية تحت رئاسة محمد عليه الله وقد ذكرنا الوثائق التي تتعلق بها)(٥).

<sup>(</sup>١) ابن هشام: «السيرة النبوية» (١ / ٥٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن سيد الناس «عيون الأثر»، (١ / ٢٣٨). ابن كثير: «البداية والنهاية»، (٣/٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد القاسم بن سلام: (ت ٢٢٤هـ) كتاب «الأموال»، تحقيق خليل محمد هراس، دار القلم للطباعة - ط٢، ١٩٩٥هـ - ١٩٧٥م (٣٦٠). الحلبي: «السيرة الحلبية» (٢ / ٩٠). ابن القيم الجوزي: «زاد المحاد» ط٢، ١٩٩٥هـ - ١٩٧٥م (٣٦٠). الحلبي: «قراءة جديدة في السيرة النبوية»، (٢٢٤). محمد رواس القلجي: «قراءة جديدة في السيرة النبوية»، (٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) الإمام أحمد بن حنبل: «المسند» تحقيق: محمد أحمد شاكر (٤ / ١٤٦).

<sup>(</sup>٥) محمد حميد الله: «مجموعة الوثائق السياسية» (١).

وقال الأستاذ محمد سعيد رمضان البوطي مؤكدًا هذا المعنى بقوله: (هذه الوثيقة تنطق برغبة المسلمين في التعاون الخالص مع يهود المدينة لنشر السكينة في ربوعها)(١).

وقال الأستاذ الشيخ سعيد حوى: (وهذه الوثيقة ضبطت العلاقة بين أبناء المجتمع المدني جميعهم مؤمنهم ومشركهم ويهوديهم)(٢).

وبلفظ «الوثيقة» فسر الدكتور منير البياتي، كـتاب النبي عَلَيْكُمْ ، الذي أطلق عليه اسم الدستـور -كما سيـأتي فيما بعـد- إذ قال: (وهذا يظهر أن مقـصوده عَلَيْكُمْ ، أن تكون هناك وثيقة مكتوبة رغم عدم كتابة السنة وقتئذ) (٣) .

وقد جعل الأستاذ الدكتور خالد الجميلي، اسم الوثيقة عنوانًا لبنود الوثيقة في كتابه بقوله: ( نص الوثيقة السياسية التي تجلت في حين استقلال الدولة الإسلامية الأولى التي أُسِّست في المدينة المنورة بعد الهجرة المباركة)(٤).

## رابعًا- الدستور:

وهو من الاصطلاحات التي أطلقها المتأخرون أيضًا على كتاب النبي عَالِيُظِيمُ .

وممن أطلقه الدكتور أكرم العمري، والدكتور منير البياتي، والشيخ محمد الغزالي، والأستاذ محمد سعيد رمضان البوطي .

ويبدو أنهم إنما أطلقوا هذا الاسم؛ لأنهم درسوا الوثيقة من الناحية الدستورية، لكونها تمثل دستوراً للدولة الإسلامية في بداية تكوينها ؛ فهي عبارة عن بنود تهدف إلى تنظيم العلاقات بين شرائح المجتمع وبيان ما لهم من حقوق، وما عليهم من التزامات .

وقال الدكتور أكرم ضياء العمري: (لقد نظّم النبي عَلِيكُم العلاقات بين سكان المدينة، وكتب في ذلك كتابًا أوردته المصادر التاريخية، واستهدف هذا الكتاب أو

<sup>(</sup>١) محمد سعيد رمضان البوطي: «فقه السيرة»، (١٦٠).

<sup>(</sup>۲) الشيخ سعيد حوى: «الأساس في السنة وفقهها». دار السلام للطباعة، ط١، ١٤٠٩–١٩٨٨، (١ / ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) الدكتور منير البياتي: «الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي» الدار العربية للطباعة، بغداد، ط١، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م (٨٢ و١١٤).

<sup>(</sup>٤) الدكتور خالد رشيد الجميلي: «الأحلاف والمعاهدات»، (ص٥٣٥). الــدكتور لبيد إبراهيم: «عصر النبوة والخلافة الراشدة»، بغداد ١٤١١هـ--١٩٩٠م (٣٠٣). منير الغضبان: «المنهج الحركي للسيرة النبوية»، (١ / ٢١٠).

الصحيفة توضح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة وتحديد الحقوق والواجبات، وقد سميت في المصادر القديمة: بالكتاب أو الصحيفة، وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها لفظة الدستور أو الوثيقة.

ويبدو أنه اختار اسم الدستور لأنه جعل عنوان بحثه المتعلق بالوثيقة: (أول دستور أعلنه الإسلام) وعنون الفقرة في أثناء هذا البحث بقوله: (إعلان دستور المدينة)(١).

وقال الدكتور محمد البوطي: «إن كلمة الدستور هي أقرب إطلاق مناسب في اصطلاح العصر الحديث على هذه الوثيقة»(٢).

وقال الدكتور منير البياتي: (ومن تلك السوابق الدستورية، ذلك الإعلان الدستوري «الوثيقة»، الذي أصدره النبي الكريم بعد الهجرة وأقام على أساسه دولة ونظامًا سياسيًا في المدينة توحد عليه الجميع وخضع له الكل، وتناول بعض الشؤون الدستورية الهامة في بنوده (٣).

وقال أيضاً: (وبهذا التنظيم الأول لشؤون دولة المدينة استطاعت الوثيقة أو الإعلان الدستوري، أن تجعل من المدينة التي تحوي عدداً كبيراً من الأحياء المختلفة المتنافرة . . . مدينة موحدة)(٤).

وقد أطلق بعض المؤرخين أسماء أخرى على هذا الكتاب منها: الموادعة، والحلف .

فقال ابن حزم بعد أن تكلم على أعمال النبي على الله في المدينة بقوله: (ثم وادع اليهود)(٥).

وقال الأستاذ علي إبراهيم حسن، وهو يتكلم على أعمال النبي عَلَيْكُم في المدينة:

<sup>(</sup>۱) الدكتور أكرم ضياء العمري: «السيرة النبوية الصحيحة» - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، ط٥، ١٤١٣- ١٩٣٣ (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢)محمد سعيد رمضان البوطي: «فقه السيرة»، (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) منير البياتي: «الدولة القانونية» (٨٢).

<sup>(</sup>٤) الدكتور منيسر البياتي: «الدولة القانونية»، (١١٤). وانظر: «إطلاق الدستور» عند الأستاذ محمد ضيف الله (٣٧).

<sup>(</sup>٥) ابن حزم: الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت ٣٨٤هـ)، «جوامع السير»، تحقيق: حسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسدي، مراجعة أحمد محمد شاكر، دار المعارف مصر، ب ت (٩٥).

(أما اليهود فكانوا أهل نفاق وخداع فأراد الرسول عَلَيْكُم أن يأمن شرّهم فعقد حلفًا بين المهاجرين والأنصار وبين اليهود)(١).

وقد عنون الشيخ محمد الخضري بك عنوانًا لكتاب النبي عَلَيْكِ مُ بقوله: (معاهدة اليهود)(٢).

وقد اخترت من بين هذه الأسماء اسم الوثيقة النبوية؛ لإطلاقها على كتاب النبي عَلَيْ للأمور الآتية:

١- أنه إطلاق معاصر، إذ أصبح العرف السائد يطلق على ما يتعلق بتنظيم العلاقات، لاسيما التي لها صبغة دولية، اسم: «الوثيقة» كوثيقة الأمم المتحدة، ووثيقة حقوق الإنسان. وما إلى ذلك، وفي الوثيقة النبوية بنود عدة تتعلق بذلك ؛ لذلك بدأ الكتاب المحدثون يطلقون هذا الاسم على كتاب النبي عام الذي نحن بصدده.

٢- ولأن إطلاق اسم الصحيفة أو الكتاب عليها قد يشتبه بصحيفة أخرى أو كتاب آخر مثل الصحيفة الصادقة وكتب الرسول عليها العديدة ؛ الأمر الذي يقتضينا عند إطلاق هذين الاسمين أن نقول: الصحيفة أو الكتاب الذي كتبه رسول الله عليه بين المهاجرين والأنصار ووادع فيه اليهود .

وذلك لأننا إذا لم نفعل ذلك فإنه لن يتميز من بقية الصحف أو الكتب النبوية. وإذا ذكرنا ذلك كله فهو تطويل ممل غير مألوف.

أما اسم «الوثيقة النبوية» فإنه اسم مختصر، وبدأ بعد تداوله بين الباحثين يصبح علمًا للكتاب المذكور .

فمن أجل ذلك اخترت هذا الاسم .

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) على إبراهيم حسن: «التاريخ الإسلامي العام» - مكتبة الفلاح - الكويت، ١٩٧٧م، (١٨٦).

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمد الخضري بك: «نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» (١١١). وانظر: محمد رضا: «محمد رسول الله» (١٣٤).

## المطلب الثاني تاريخ كتابة الوثيقة

للعلماء والباحثين في تحديد أصل الوثيقة وتاريخ كتابتها ثلاثة اتجاهات:

## الاتجاه الأول:

يرى أن الوثيقة موضوعة وممن ذهب إلى هذا الاتجاه الأستاذ يوسف العش(١).

ويحتج على ذلك بما يأتي:

١- أنها لم ترد في كتب الحديث الصحيح ولا في كتب الفقه على الرغم من أهميتها التشريعية.

Y-1 إن الوثيقة رواها محمد بن إستحاق بدون إسناد، وقد نقلها عنه ابن سيد الناس، وعلى الرغم من أن ابن سيد الناس قد ذكر لها إسنادًا إلا أن إسناده قد جاء من طريق كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده . وقد قال ابن حبان فيه: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة (Y) .

ويرى العش: أن ابن إسحاق قد اعتمد على رواية كثير هذه لكنه تعمد حذف الاسناد<sup>(۳)</sup>.

والجواب عن ذلك: أن كتب الحديث قد روت أجزاء من الوثيقة تغطي عددًا كبيرًا من بنودها. كما سيأتي بيان ذلك في الفصل الثاني .

وأن البيهقي قد أورد إسناد ابن إسحاق للوثيقة، وهو من غير طريق كثير ابن عبدالله، وروى أبو عبيد: القاسم بن سلام الوثيقة أيضًا بإسناده عن الزهري، وإسناد أبي عبيد إسناد مستقل لا علاقة له بابن إسحاق، ولا بكثير بن عبدالله . وسيأتي أيضًا بيان ذلك مفصلاً في موضعه من الفصل الثاني .

ولذلك قال الأستاذ أكرم العمري: ونظرًا لكون ابن إسحاق من أبرز تلاميذ

<sup>(</sup>١) فِلهاوزن يوليوس: «الدولة العربية وسقوطها». ترجمة يوسف العش، حاشية رقم (٢١/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) الذهبي: «ميزان الاعتدال» (٣ / ٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) فلهاوزن: «الدولة العربية وسقوطها» (٢١).

الزهري، فإنَّ ثمة احتمالاً كبيراً؛ لأن يكون قد أورد الوثيقة من طريقه، وأن هذا الاحتمال القوي يهدم الأساس الذي بني عليه الأستاذ العش رأيه (١).

وقد عرضت ذلك على الأستاذ الدكتور هاشم جميل فقال: ما ذهب إليه الأستاذ العمري، كان محتملاً لولا أن البيهقي قد ذكر سند ابن إسحاق، وقد صرّح فيه ابن إسحاق: بأن الذي حدّئه به هو: عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق .

وسيأتي بيان ذلك مفصلاً في الفصل الثاني عند الكلام على أسانيد الوثيقة . وهذا بدوره يهدم الأساس الذي بني عليه الأستاذ العش رأيه .

وقد استدل بعض الباحثين على عدم وضع الوثيقة بقوله: كذلك فإن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها فنصوصها مكونة من جمل قصيرة بسيطة وغير معقدة التركيب، ويكثر فيها التكرار، وتستعمل كلمات وتعابير كانت مألوفة في عصر الرسول عليه شم قل استعمالها فيما بعد حتى أصبحت مغلقة على غير المتعمقين في دراسة تلك الفترة. وليس في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فردًا أو جماعة، أو تخص أحدًا بالإطراء و الذم، لذلك يمكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورة .

ثم إن التشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النبي عَلَيْكُم الأخرى يعطيها توثيقًا آخر)(٢) .

ويبدو لي: أن الذي دفع الأستاذ العش إلى هذا القول هو ما ذكره فلهاوزن: من أن الوثيقة هي دستور المسلمين أو القانون الذي وضعه النبي عَلَيْظِيم لتنظيم حياة المسلمين، فقال الدكتور العش: إن دستور المسلمين هو القرآن الكريم وهو غير قابل للاجتهاد ولا التطوير.

ومن الواضح أن هذا شعور طيب من الأستاذ العش، ورد فعل مشكور صادر من حسن نية ويقصد به الدفاع عن الإسلام، لكن من المعلوم أيضًا لدى كل مسلم أن أحكام الإسلام لا تؤخذ من القرآن الكريم وحده، وإنما تعد السنة النبوية هي الرافد الثاني للتشريع الإسلامي ؛ لأن ما جاء عن الرسول عَنْ اللهُ وَاجب علينا اتباعه؛ لأنه ﴿ وَمَا يَنطقُ عَن الْهُوَى ( ) إِنْ هُو َ إِلاً وَحْى يُوحَى النجم: ٤٤ .

<sup>(</sup>١) أكرم ضياء العمري: «السيرة النبوية الصحيحة»، (١ / ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) أكرم ضياء العمرى: «السيرة النبوية الصحيحة»، (١ / ٢٧٥-٢٧٥).

#### الاتجاه الثاني:

يرى هذا الاتجاه أن الوثيقة في الأصل وثيقتان: وممن ذهب إلى ذلك الأستاذ أحمد صالح العلي قال: "إن الوثيقة في الأصل وثيقتان وإن المؤرخين قد جمعوا بينهما" (١) وقد تابع الأستاذ صالح أحمد العلي في ذلك الدكتور أكرم ضياء العمري مؤكداً أن الوثيقة في الأصل وثيقتان (٢) .

لكن الدكتور العلي يرى أن الوثيقتين كتبتا بعد بدر، بينما يرى الدكتور العمري أن الوثيقة الأولى - وهي التي تتناول موادعة الرسول عَرِيْكِم الليهود - قد كتبت قبل بدر.

وأما الوثيقة الثانية -وهي التي توضح التزامات المسلمين من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباتهم - فقد كتبت بعد بدر .

وقد احتج الأستاذ العمري على ذلك بما يأتي: أن المصادر قد صرحت بأن موادعة اليهود تمت أول قدوم النبي عائلي الله المدينة . وأورد في ذلك نصوصًا منها:

قول البلاذري: «قالوا: كان الرسول عليه عند قدومه المدينة وادع يهودها وكتب بينه وبينهم كتابًا، واشترط عليهم: ألا يمالئوا عدوه، وأن ينصروه على من دهمه، وألا يقاتل عن أهل الذمة ؛ فلم يحارب أحدًا، ولم يهجمه، ولم يبعث سرية حتى أنزل الله عز وجل: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩] فكان أول لواء عقده لواء حمزة بن عبدالمطلب» (٣).

قال: وبذلك يوضح البلاذري أن وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل إرسال السرايا الأولى . ومن المعلوم أن سرية حمزة كانت في رمضان في السنة الأولى من الهجرة أي: قبل غزوة بدر بسنة وأيام (٤) .

يقول البلاذري في موضع آخر وهو يتحدث عن غزوة بني قينقاع: «وكان سببها:

<sup>(</sup>١) الدكتور صالح أحمد العلى: "تنظيمات الرسول عارض الإدارية في المدينة"، (٦).

<sup>(</sup>٢) أكرم ضياء العمري: «السيرة النبوية الصحيحة»، (١ / ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (ت ٢٧٦هـ) «أنساب الأشراف»، تحقيق: محمد حميد الله، ط١، مطبعة دار المعارف - مصر، ١٩٥٩، (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) الطبري: «التاريخ» (٢ / ٢٠٤)، ابن هشام: «السيرة النبوية» (١ / ٥٩٥).

أن رسول الله عَرَّا لِيَّهِم لما قـدم المدينة وادعته يهود كلها وكتب بـينه وبينها كتـابًا، فلما أصاب عَرِّا لِيُهِم أصحاب بدر وقدم المدينة غاغًا موفورًا بغت وقطعت العهد»(١).

وهكذا جزم البلاذري بأن موادعة اليهود كانت قبل بدر، وقال أيضًا: ويقول الطبري: «ثم أقام رسول الله عَيَّا بالمدينة منصرفه من بدر وكان قد وادع حين قدم المدينة يهودها، على ألا يعينوا عليه أحدًا، وأنه إن دهمه بها عدو نصروه، فلما قتل رسول الله عَيْنِهُ من قتل ببدر من مشركي قريش أظهروا له الحسد والبغي، وأظهروا نقض العهد»(٢). قال: وهكذا يؤيد نص الطبري أن وثيقة موادعة اليهود كانت عند قدومه عَرَّا المدينة قبل غزوة بدر.

أما الوثيقة بين المهاجرين والأنصار فقد كتبت بعد وثيقة موادعة اليهود في السنة الثانية من الهجرة ما يأتي «وقيل: الثانية من الهجرة ما يأتي «وقيل: إن في هذه السنة كتب رسول الله عليه المعاقل، فكان معلقًا بسيفه»(٣)، واسم سيفه هذا ذو الفقار، وكان قد غنمه في غزوة بدر(٤).

وهذه المعاقل التي كانت بالسيف هي نصوص من الوثيقة بين المهاجرين والأنصار كما تدل رواية ابن سعد «أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قرأت في جفن سيف رسول الله على المؤمنين، ولا يترك مفرح في الإسلام، ولا يقتل مسلم بكافر»(٥). وقد احتفظ علي وطن فيما بعد بالسيف وفيه الصحيفة، وقد سئل علي وطن عما في الصحيفة مرة من قبل أبي جحيفة (٦)، وثانية من الأشتر(٧)، فذكر بعض ما فيها لسائليه إما بالمعنى أو نصاً، كما أنه ذكر محتواها مجملاً في إحدى خطبه (٨).

<sup>(</sup>۱) البلاذري: «أنساب الأشراف» (۱ / ۳۰۸). (۲) الطبري: «التاريخ»، (۲ / ۲۷۹).

<sup>(</sup>٣) الطبري: «التاريخ»، (٢ / ٤٨٦)، المقريزي: «إمتاع الأسماع»، (١ / ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) الإمام أحمد: «المسند» (١٢ / ٢٧١). ابن سعد: محمد (ت ٢٣٠هـ) «الطبقات الكبرى» طبعة ليدن.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد «الطبقات»، (١) مسلم (٢ / ١٧٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري: «الصحيح»، (٩ / ١٤). الترمذي: محمد بن عيسى (ت ٢٧٩هـ) «صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي»، ط المطبعة العربية بالأزهر ١٩٣١م، (٦ / ١٨٨٠). ابن ماجه: «السنن» (٢ / ٨٨٧).

<sup>(</sup>۷) أحمد: «المسند»، (۱ / ۱۱۹). (۸) البخاري: «الصحيح»، (۲ / ۲۹۲).

ومن ذلك قوله: «ما كتبنا عن النبي عليه إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، قال النبي عليه الله عليه الله عليه الله النبي عليه الله عليه الله عليه الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل منه صرف ولا عدل. ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل»(١).

كما ذكر أن في الصحيفة أيضًا الجراحات وأسنان الإبل<sup>(٢)</sup> .

وزاد مرة «ألاَّ يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» (٣) كما ذكر أن فيها «العقل وفكاك الأسير» (٤) أيضًا .

وقد أقر أصحاب على وطن في الصحيفة المذكورة: «أن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال»(٥).

ومن الواضح أن هذه المقتطفات معظمها يطابق - نصًّا- ما ورد في الوثيقة، كما أنها تغطي معظم بنود الوثيقة المتعلقة بالتزامات المسلمين من المهاجرين والأنصار تجاه بعضهم، ولكن ليس فيها إشارة إلى البنود المتعلقة بموادعة اليهود، مما يرجح أن الوثيقة في الأصل وثيقتان وأن الصحيفة التي كانت معلقة بسيف رسول الله عير في ثم صارت عند على خلي هي الكتاب نفسه بين المهاجرين والأنصار.

ومن الجدير بالذكر أن ثمة نصوصًا تطابق ما في «الصحيفة بين المهاجرين

<sup>(</sup>۱) البخاري: «الصحيح»، (۲ / ۲۹۸). أبو داود: «السنن» (۲ / ٤٨٨). الإمام أحمد: «المسند» (١ / ١١٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري: «الصحيح»، (٢ / ٢٩٦)، ابن ماجه: «السنن» (٢ / ٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) الإمام أحمد: «المسنَّد»، (١ / ١١٩). الترمذي: «صحيح الترمذي شرح ابن العربي»، (٦ / ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري: «الصحيح»، (٩ / ١٤). الإمام أحمد: «المسند»، (١ / ٧٩). الشوكاني: محمد بن علي بن محمد (٢ / ١٠). (ت ١٢٥٠هـ)، «نيل الأوطار»، (ط٣) -مطبعة مصطفى البابي- مصر، ١٣٨٠هـ - ١٩٦١م، (٧ / ١٠).

<sup>(</sup>٥) الإمام أحمد: «المسند»، (١/ ١١٩، ٤/ ١٤١). الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت٣٤هـ)، «تقيد العلم» تحقيق: الدكتور العش، دمشق ١٩٤٩، (٧٢).

والأنصار» لكنها منسوبة إلى كتب أخرى كتبها النبي عَيَّكُ مثل رواية عمرو بن حزم أن رسول الله عَيْكُ من اعتبط مؤمنًا أن رسول الله عَيْكُ كتب إلى أهل اليمن كتابًا، وكان في كتابه «أن من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة فإنه قودٌ، إلا أن يرضى أولياء المقتول»(١).

وهذا الكتاب إنما أرسل متأخرًا عن وقت كتابة «الوثيقة» .

كما صرحت بعض الروايات بأن النبي عَيِّلِي قال يوم فتح مكة: «لا يقتل مؤمن بكافر» (٢) لكن هذه النصوص التي حددت أزماتها بوقت متأخر عن الوقت الذي كتبت فيه الوثيقة، لا تصلح دليلاً على أن الوثيقة هي مجموعة من الكتب التي دونت في أوقات متباينة ثم دمجت في الوثيقة، إذ لا مانع من أن يذكر النبي عَيِّلِي بعض بنود الوثيقة في كتبه اللاحقة. وينبغي الانتباه إلى عدم ورود نصوص متعلقة باليهود في الصحيفة التي تناولت المعاقل مما يرجح أن وثيقة موادعة اليهود مستقلة عن الوثيقة بين المهاجرين والأنصار التي تناولت المعاقل. ويؤيد ذلك أيضًا حديث أنس بن مالك ولم يذكر «حالف رسول الله عي الله عالي المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك» (٣) ولم يذكر أي: وجود لليهود في هذا الحلف.

وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه أن النبي عَلَيْكُم كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين (٤) ولم يذكر اليهود فيه .

وهكذا فإن الروايات التي ذكرتها ترجح أن الوثيقة في الأصل وثيقتان إحداهما تتعلق بموادعة اليهود قبل بدر أول قدوم النبي عليكات المدينة، والثانية تتعلق بحلف المهاجرين والأنصار وتحديد التزاماتهم وكتبت بعد بدر، لكن المؤرخين جمعوا بين الوثيقتين .

وقد ذكرت كلام الأستاذ العمري بطوله لنفاسته، ولأن الحاجة ستدعو إليه عند الإجابة عليه .

وفي محاورة مستفيضة مع أستاذنا الدكتور هاشم جميل، استطعت استفادة الجواب عن ذلك بما حاصله: أن الأساس الذي اعتمده الدكتور العمري في جعل الوثيقة في الأصل

<sup>(</sup>۱) الشوكاني: «نيل الأوطار»، (۷ / ۲۱). (۲) الشوكاني: «نيل الأوطار»، (۷ / ۱۰).

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: «البداية والنهاية» (٣٠ / ٢٢٤). وقال: قد رواه الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود.

<sup>(</sup>٤) الإمام أحمد: «المسند»، (١ / ٣٧١، ٢ / ٢٠٤). ابن كثير: «البداية والنهاية»، (٣ / ٢٢٤).

وثيقتين هو قول الطبري: «إن في هذه السنة -يعني في السنة الثانية- كتب رسول الله على السنة الثانية - كتب رسول الله على المعاقل . . . إلخ» والمعاقل إنما ورد ذكرها في البنود التي تتحدث عن العلاقة بين المهاجرين والأنصار، بينما ثبت أن كتاب موادعة اليهود قد كان في السنة الأولى للهجرة .

لكن هذا لا يقوم دليلاً على ما ذهب إليه، ذلك لأن الطبري قد أورد ذلك بلفظ: قيل وهذا لفظ تضعيف، الأمر الذي يدل على أن له رأيًا آخر في تاريخ كتابتها هو الراجح عنده، وإلا فلماذا عبر بلفظ: قيل؟ ولا يبعد أن يكون الرأي الآخر الذي يرجحه هو الرأي الذي صرح به من نقل الوثيقة من أهل السير والمؤرخين من أن ذلك إنما كتب في أول الهجرة عند مقدم الرسول عيك المدينة، على أنه لوصح ما ذكره الطبري فإن ذلك يمكن الجمع بينه وبين ما ذكره كتاب السير: بأن الوثيقة قد كتبت بنودها في أول الهجرة، وفي السنة الثانية أمر النبي عيك المحتابة المعاقل في كتاب مستقل علقه في سيفه؛ وذلك لأهميتها بالنسبة لعموم المسلمين من كان منهم بالمدينة ومن كان خارجها. وقد كتب الرسول عيك مع المعاقل عما عموم المسلمين أشياء أخرى مما هو موجود في الوثيقة النبوية .

ويوجد في الصحيفة التي كتبت فيها المعاقل ما يدل على أن الرسول على المعافل كتب فيها أشياء أخرى زائدة على الموجود في الوثيقة النبوية، فإن فيها ذكراً الأسنان الإبل، وأسنان الإبل تخص الصدقات، وهذه الا ذكر لها في الوثيقة النبوية. وسيأتي في رواية البيهقي للوثيقة أنها وجدت عند عمر بن الخطاب مقرونة بكتاب الصدقات، عما يشعر بأنه الصحيفة مقرونة بسيف الرسول علي المناس والتي آلت بعد ذلك إلى على كرم الله وجهه قد قرن فيها بين الكتابين.

وما ذكرناه هنا غير بعيد، وقد ذكر الدكتور العمري مثله حينما أوضح فيما سبق أنه توجد نصوص تطابق ما في الصحيفة التي بين المهاجرين والأنصار لكنها منسوبة إلى كتب أخرى في أوقات متأخرة من الوقت الذي كتبت فيه الوثيقة . وقد ذكر هناك أن هذا لا يصلح دليلاً على أن الوثيقة هي مجموعة من الكتب التي دونت في أوقات متباينة ثم دمجت في الوثيقة ؛ إذ لا مانع أن يذكر النبي عربي المناه بعض بنود الوثيقة في كتبه اللاحقة .

وهنا نقول: لا مانع أيضًا من أن يذكر النبي عَلَيْكُم بعض بنود الوثيقة في كتاب

المعاقل في وقت لاحق، ولا يدل ذلك على أن هذا الكتاب قد كتب في وقت مباين للوقت الذي كتبت في وثيقة واحدة .

وما ذكرناه يفسر لنا لماذا لم تتناول صحيفة المعاقل شيئًا من البنود المتعلقة بموادعة اليهود؟ وتفسر لنا أيضًا لماذا لم يرد عنها في كتب السنة شيء، ذلك لأن الذي يهم عموم المسلمين إنما هو البنود الخاصة بالمهاجرين والأنصار، أما البنود المتعلقة بموادعة اليهود فقد تضاءلت أهميتها ؛ لإخلال اليهود بها الأمر الذي أدى إلى توقف العمل بها كما هو واضح مما جرى بعد ذلك للنبي عيم في مع بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريظة وغيرهم.

كما شرعت أحكام بعد ذلك حلت محل أهم بنودها، منها: تشريع الجزية، والأمر بإجلاء المشركين عن جزيرة العرب<sup>(۱)</sup>، وكراهة الرسول عليسهم الاستعانة بالمشركين في الجهاد<sup>(۲)</sup>.

أما القول بأنه لم يرد ذكر اليهود في حديث أنس الذي جاء فيه: أن النبي على حالف بين المهاجرين والأنصار ولا في حديث عمرو بن شعيب الذي جاء فيه: أنه على كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار، فهذا لا دليل فيه على موادعة اليهود ليس جزء من وثيقة واحدة، وذلك لأن الحديثين كما لم يذكرا ذلك فإنهما لم ينفياه، ورواية الجزء الذي يهم الراوي روايته من حديث أو واقعة مع تركه لرواية غيره أمر معروف ومشتهر عند المحدثين ؛ وهذا الحافظ ابن حجر يذكر الروايات المختلفة لما تضمنته الصحيفة التي كانت عند على والله على ويوجد في بعض الروايات ما لا يوجد في الروايات الأحرى، فيعلق على ذلك بقوله: «الجمع بين هذه الأحاديث يشبت أن الصحيفة كانت واحدة، وكان جميع ذلك مكتوبًا فيها، فنقل كل واحد من الرواية ما حفظه والله أعلم»(٣).

وهذا كله إذا قلنا بالمشهور عند أصحاب السير: إن الوثيقة كلها قد كتبت عند مقدم الرسول عَلَيْكُ إلى المدينة .

أما إذا جعلنا كـتاب المعاقل الذي ذكر الطبـري أنه كتب في السنة الثانيـة هو نفسه

<sup>(</sup>۱) النووي: «شرح صحيح مسلم»، (۱۰ / ۲۱۲، ۱۱ / ۹۳).

<sup>(</sup>۲) النووي: «شرح صحيح مسلم»، (۱۲ / ۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»، (١ / ٢٧٢).

الكتاب الذي كتبه عَيْنِ بين المهاجرين والأنصار وليس كتابًا لاحقًا ضمنه النبي عَيْنِ المعض بنود الوثيقة التي كتبت في أول الهجرة، فإننا في هذه الحالة أيضًا نستطيع إثبات أن موادعة اليهود قد جرت في المدة نفسها، وحينئذ تكون الوثيقة أيضًا قد كتبت بجميع بنودها بعد غزوة بدر، وأن البنود التي تضمنتها الوثيقة إنما تتعلق بهذه الموادعة، وهي موادعة ثانية غير الموادعة التي كانت في أول الهجرة وبيان ذلك:

أن الطبري قد خمتم حوادث السنة الثانية بالعبارة التي سبق ذكرها: من أنه عَيْنِهُم كتب المعاقل في هذه السنة . وصدر بعدها بأسطر حوادث السنة الثالثة بخبر قتل كعب ابن الأشرف ؛ إذن فهناك تقارب شديد بين الحدثين ؛ إذا عرفنا هذا فإن الرواية التي سنذكرها قريبًا قد ذكرت: أنه بعد قتل كعب بن الأشرف دعا النبي عَيْنِهُم اليهود إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابًا ينتهون إلى ما فيه .

وقد ذكرت الرواية: أن النبي عَلَيْكُم كتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. فهذه الرواية تدل على أن هذه الصحيفة تتضمن بنودًا بين النبي عَلَيْكُم وبين اليهود، وبنودًا بين المسلمين عامة، وهذه الأوصاف تنطبق على الوثيقة النبوية.

والرواية المذكورة هي: ما رواه أبو داود بإسناده عن كعب بن مالك -أحد الثلاثة الذين تيب عليهم - قال: « كان كعب بن الأشرف يهجو النبي عَلَيْكُم ويحرض عليه كفار قريش، وكان النبي عَلَيْكُم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود».

وكانوا يؤذون النبي عَلَيْكُم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ... ﴿ آل عمران: ١٨٦} فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن النبي عليك أمر النبي عليك سعد بن معاذ أن يبعث رهطًا يقتلونه ؛ فبعث محمد بن مسلمة، وذكر قصة قتله، فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون؛ فوفدوا على النبي عليك فقالوا: طرق صاحبنا فقتل، فذكر لهم النبي عليك الذي كان يقول، ودعاهم النبي عليك إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابًا ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي عليك بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة (١٠).

<sup>(</sup>۱) أبو داود: «السنن»، (٣/ ١٥٤).

#### \* الخلاصة:

أنه يحصل لنا مما سبق كله: أن الوثيقة سواء كتبت قبل بدر في أول الهجرة كما نص على ذلك أهل السير، أم كتبت بعد بدر، فإنه في كل الأحوال لا يوجد دليل واضح يدفع ما نص عليه غير واحد من أهل السير والمؤرخين من أن الوثيقة لم تكن في أول الأمر وثائق عدة دمجت بعد ذلك، وإنما هي من أول الأمر وثيقة واحدة بجميع بنودها.

#### الاتجاه الثالث:

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الوثيقة في الأصل وثيقة واحدة بجميع بنودها، وأنها كتبت في أول الهجرة، وفيما يأتي ذكر نصوص بعض أهل السير والمؤرخين في ذلك:

قال ابن إسحاق: كتب رسول الله عليه الله على كتابًا بين المهاجرين والأنصار، ووادع فيه اليهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم (١).

فهذا ابن إسحاق يذكر: أن الكتاب الذي أمر الرسول عَلَيْكُم بكتابته بين المهاجرين والأنصار هو نفسه الذي وادع فيه اليهود، مما يدل على أن الوثيقة كانت واحدة بجميع بنودها .

ونقل الحافظ ابن كثير في تاريخه كلام ابن إســحاق الذي سبق ذكره بحذافيره ولم يعقب عليه ما يدل على أنه يوافقه على ما جاء فيه (٢) .

وقد ترجم أبو عبيد: القاسم بن سلام للوثيقة بقوله: هذا كتاب رسول الله عَلَيْكُمْ بين المؤمنين من قريش وأهل يثرب، وموادعته يهودها أول مقدمه المدينة (٣).

فهذا بمعنى ما ذكره ابن إسحاق، وزاد أبو عبيد عليه: أن ذلك كان في أول مقدمه عَلَيْكِمُ إلى المدينة .

وقد صرح بذلك في مكان آخر إذ قال: وإنما كان هذا الكتاب -فيما نرى- حدث في مقدم رسول الله المدينة قبل أن يظهر الإسلام ويقوى (٤).

فهذه نصوص بعض أهل السير والمؤرخين .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: «السيرة النبوية»، (١ / ٥٧١). (٢) ابن كثير: «البداية والنهاية»، (٣ / ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد: «الأموال»، (٢١٥). (٤) المصدر نفسه (٢١٩).

يزاد على ذلك: أن ابن إسحاق قد روى الوثيقة عن عثمان بن محمد بن عثمان ابن الأخنس بن شريق، وقد وثقه ابن معين (١) .

وابن سيد الناس ذكر إسناد ابن أبي خيثمة، وهو من طريق كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده، وجده هذا هو: عمرو بن عوف المزني، صحابي قديم الإسلام.

ورواها أبو عبيد، من طريق الزهري<sup>(۲)</sup>، والزهري: إمام من أئمة الدنيا، بارع في الحديث والسير -وسيأتي الكلام عليهم كلهم- وكلهم رووا الوثيقة على أنها وثيقة واحدة بجميع بنودها .

وقد اتضح مما سبق: أنه لا يوجد دليل يدعو إلى القول بخلاف ما قرره هؤلاء الأئمة.

على أن ما قرره أصحاب هذا الاتجاه هو الذي يتناسب مع ما هو معروف من حكمة الرسول على وبعد نظره وسداد رأيه ؛ فقد قدم على المدينة وسكانها فيهم المسلمون من مهاجرين وأنصار، وفيهم غير المسلمين وغالب هؤلاء من اليهود وهم عدد كبير ؛ يدل على ذلك: أن بني قينقاع لما أجلاهم الرسول على السنة الثانية كان عدد مقاتل سبعمائة مقاتل (٣). وهو عدد يقرب من عدد جيش قريش في بدر، وبلغ ضعف عدد جيش المسلمين في هذه الغزوة .

فإذا كان هذا عدد المقاتلين من قينقاع وحدهم . فكم هو إذن عدد اليهود كلهم؟ إذن هناك شرائح عدة لمجتمع المدينة عند هجرة الرسول عَيَّا السها. ولا يغيب عن حكمته عَيَّا الله وفطنته أن هذه الشرائح بحاجة إلى شيء يربط بعضها ببعض .

فكانت هذه الوثيقة التي نظمت العلاقة بين المهاجرين والأنصار من جهة، وبين المسلمين بشكل عام واليهود من جهة أخرى .

وهكذا تتجلى عظمة وحكمة رسول الله عليه وبعد نظره إذ ربط أهل المدينة كلهم بحلف واحد، محاولاً بذلك أن يجعل منهم حصنًا حصينًا لدولة الإسلام الناشئة. ويتقى به شر اليهود وغدرهم.

ولهذا يبدو لي: أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثالث .

<sup>(</sup>۱) البيهقى: «السنى» (۸ / ۱۰٦)، كتاب الديات.

# الفصل الثاني أسانيد الوثيقة النبوية ، ونصها

#### تمهید:

الوثيقة النبوية التي كتبت بأمر النبي عالي الهل المدينة بعد هجرته إليها أوردت كتب السنة مقتطفات منها، ولهذه الوثيقة طرق عدة، فضلاً على أن المصادر التي أوردتها قد تباينت في صور إيرادها فقد ذكر بعضها نص الوثيقة كاملاً في حين اقتصر بعضها على إيراد جزء أو أجزاء فيها .

ومن هنا كان من الأهمية بمكان البحث في أهم أسانيد الوثيقة، حتى يتبين لنا مدى إمكان اعتمادها نصًّا شرعيًّا صالحًا لاستنباط الأحكام منه، ولابد أيضًا من المواءمة بين أهم نصوص الوثيقة لكي تتم الفائدة منها بذلك. وسأحاول-بعون الله تعالى- الحديث عن ذلك كله في هذا الفصل وفي مبحثين.

المبحث الأول: أسانيد الوثيقة في أهم كتب الأثر والسيرة والتاريخ.

المبحث الثاني: أقدم نص كامل للوثيقة: مقارنًا بأهم النصوص الأخرى.



# المبحث الأول أسانيد الوثيقة في كتب الأثر والسيرة والتاريخ

ذكر الأستاذ الدكتور أكرم العمري: أن أقدم من أورد نص الوثيقة كاملاً هو: محمد بن إسحاق (ت١٥١هـ) لكن أوردها من دون إسناد (١). وقد صرح بنقلها عنه كل من: ابن سيد الناس، وابن كثير، فوردت عندهما من دون إسناد أيضًا (٢).

قال: لكن ابن سيد الناس ذكر: أن ابن أبي خيثمة أورد الكتاب (الوثيقة) فأسنده.

وقد ذكر الأستاذ العمري إسناد ابن أبي خيثمة الذي ذكره ابن سيد الناس، وسأذكره أنا بعد ذلك وأتكلم عليه .

قال: لكن يبدو أن الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاريخ ابن أبي خيثمة ؛ إذ لا وجود لها فيما وصل إلينا منه (٣) . وذكر: أن الوثيقة وردت في كتاب الأموال لأبي عبيد (٤) . وذكر أيضًا: أن الأستاذ محمد حميد الله قد ذكر في مجموعة الوثائق السياسية: أن الوثيقة وردت في كتاب الأموال لابن زنجويه من طريق الزهري .

وقد ذكر الأستاذ محمد حميد الله: أن كتاب ابن زنجويه المتوفى (٢٤٧ هـ) مخطوط في بوردور في تركيا<sup>(٥)</sup>.

قال: هذه هي الطرق التي وردت منها الوثيقة بنصها الكامل(٦).

أقول: ذكر الطبري موادعة الرسول على الله لله ود، وذكر بنودًا مما تتعلق بهذه الموادعة، وقد أخذها عن أبي إسحاق كما سيأتي ذلك فيما بعد (٧).

<sup>(</sup>١) ابن هشام : «السيرة النبوية»، (١/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٢) ابن سيد الناس : «عيون الأثر»، (١/ ٢٣٨). ابن كثير : «البداية والنهاية»، (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) أكرم العمرى: «السيرة النبوية الصحيحة»، (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) أبو عبيد : القاسم بن سلام : «الأموال»، (٢١٥ و ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) محمد حميد الله: «مجموعة الوثائق السياسية» ص١، محمد الخضري بك: «نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» تحقيق: محمد عبدالله أبو صعيليك، ط١، مكتبة المنار - الأردن، ١٤٠٨-١٩٨٨، هامش ١١١ وانظر في الكلام على هذا - أكرم ضياء العمري: «المجتمع المدنى»، (١١٠).

<sup>(</sup>٦) الدكتور أكرم ضياء العمري: «السيرة النبوية الصحيحة»، (١/١٥٠).

<sup>(</sup>٧) الطبري : «التاريخ»، ٣/ ٤٧٩).

وأهم من ذلك أني قد عشرت على إسناد ابن إسحاق للوثيقة ؛ إذ إن البيهقي قد روى في سننه الوثيقة من طريقه(١).

روى الإمام أحمد ومسلم: أن النبي عَلَيْكُ كُتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار (٢).

وأيضًا: فإن الصحيفة المقرونة بسيف النبي عَلَيْكُم -ذي الفقار- الذي آل فيما بعد إلى على -كرم الله وجهه- قد تضمنت كثيرًا من بنود الوثيقة (٣).

ومن هنا فإني سأذكر أولاً أسانيد النصوص الكاملة للوثيقة مرتبة على حسب قدمها، ثم أذكر إسناد الإمامين أحمد ومسلم؛ لأنهما أشارا إلى الوثيقة إجمالاً، ثم أذكر جملة من أسانيد الصحيفة المقرونة بسيف النبي عليات الأنها حوت مقتطفات من الوثيقة . ومن هنا فإني سأتكلم في هذا المبحث على الأسانيد المذكورة وحسب الترتيب الآتي:

- ١- إسناد ابن إسحاق الذي رواه البيهقي .
  - ٢- إسناد أبي عبيد: القاسم بن سلام .
- ٣- إسناد ابن أبي خيثمة الذي ذكره ابن سيد الناس.
  - إسناد الإمامين أحمد ومسلم .
- ٥- جملة من أسانيد الصحيفة المقرونة بالسيف ذي الفقار .

### أولاً: إسناد ابن إسحاق ت ١٥١ هـ كما ذكره البيهقي (٤).

قبل أن أذكر إسناد ابن إسحاق الذي ذكره البيهقي، أذكر مكان ورود النص وبعض من نقله عنه أو استفاد منه، فأقول:

ورد نص ابن إسحاق في «السيرة النبوية»، لابن هشام -وهي تهذيب لسيرة ابن إسحاق كما هو معلوم- من دون إسناد، هكذا:

قال ابن إسحاق: كتب رسول الله على كتابًا بين المهاجرين والأنصار، ووادع فيه اليهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم، واشترط عليهم:

<sup>(</sup>۱) البيهقي : «السنن»، (۱۰٦/۸).

<sup>(</sup>٢) الإمام أحمد : «المسند»، (١/ ٣٧١، و٢/ ٢٠٤). النووي : «شرح صحيح مسلم»، (١٠).

<sup>(</sup>٣) ابن حجر : "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) البيهقى : «السنن»، (٨/ ١٠٦).

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد النبي عالي المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . . . إلى آخر الوثيقة التي سنذكرها بتمامها فيما بعد إن شاء الله (۱) .

وقد نقل الحافظ ابن كثير في تاريخه هذه الوثيقة عن محمد بن إسحاق من دون إسناد أيضًا: فقال: قال محمد بن إسحاق: كتب رسول الله عليهم كتابًا بين المهاجرين والأنصار، ووادع فيه اليهود وعاهدهم. . . إلى آخر الوثيقة لا يختلف عنها إلا في كلمات أو أحرف بزيادة أو نقص (٢) .

وذكر الطبري جـزءًا من الوثيقة: يبدو أنه رواه عن ابن إسحاق فـقد قال: وادع - يعني النبي عَلَيْكُمْ - يهـودها، على ألاَّ يعـينوا عليـه أحدًا. وأنه إن دهمـه بها عـدو نصروه. وما ذكره جزء من بنود الوثيقة يتعلق باليهود (٣).

وذكر مع ذلك بغي اليهود ونقضهم وقولهم: لم يلق محمد من يحسن القتال . ولو لقينا للقي عندنا قتالاً لا يشبهه قتال أحد<sup>(٤)</sup> .

ثم قال بعد ذلك: فحدثنا ابن حميد. قال: حدثنا سلمة. عن محمد بن إسحاق. وذكر فيه بنى قينقاع والكلام السابق الذي قالوه للرسول عليسي .

وهذا يدل على أن ما ذكره كله قد نقله عن ابن إســحاق ومن ضمنه جزء من بنود الوثيقة كما أشرت إلى ذلك . والطبري إمام معروف .

وشيخه ابن حميد: هو: محمد بن حميد بن حبان الرازي .

قال الذهبي: من بحور العلم وهو ضعيف، وذكر كثيرًا ضعفوه، لكن ذكر: ثناء أبى زرعة والصغاني عليه .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : «السيرة النبوية»، (١/ ٥٧١). (٢) ابن كثير : «البداية والنهاية»، (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣،٣) الطبرى : «التاريخ»، (٣/ ٤٧٩).

وقال الحافظ ابن حجر: حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه: توفي سنة ثلاثين ومائتين (١) .

#### وأما سلمة<sup>(٢)</sup>:

فهو سلمة بن الفضل الأبرش، قاضى الري .

قال الحافظ: صدوق كثير الخطأ توفي بعد سنة تسعين ومائة، وقد جاوز المائة .

فالإسناد ليس بذلك القوي، لكن يصلح للاستشهاد به إذا عرفنا هذا فإني أذكر الآن إسناد البيهقي .

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد عبدالجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني عثمان ابن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب وكان مقرونًا بكتاب الصدقة الذي كتبه عمر للعمال: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي عين المؤمنين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة دون الناس . . . إلى آخر الكتاب الذي رواه البيهقي (٣) في السنن باختصار، وهو يغطي البنود المتعلقة بالمعاقل؛ لأن حاجته على ما يبدو متعلقة بهذا المقدار من الحديث ؛ ولذلك ذكره في الديات . وسنذكره فيما الكتاب الذي رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق، هو نفسه الكتاب الذي ذكره محمد بن إسحاق في السيرة .

فإن المقدمة في كل من الكتابين واحدة، وما بقي من هذا الكتاب موجودًا حرفيًا في الكتاب المذكور في سنن البيهقي هو الكتاب الذي في السيرة أو مختصر منه ؛ إذن فإسناد الكتاب المذكور في سنن البيهقي هو نفسه إسناد الكتاب الذي نقلته كتب السيرة والتاريخ عن ابن إسحاق من دون إسناد .

إذا تقرر ذلك فإني أذكر حال الرواة فيما يأتي:

<sup>(</sup>۱) الذهبي : «ميزان الاعتدال» (۳/ ٥٣٠). ابن حجر : التقريب، (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>۲) الحافظ ابن حجر : التقريب، (۳۱۸/۱). (۳) البيهقي : «السنن»، (۸/ ۲۰۱).

### **١ – البيهقي**(١):

قال الإمام الذهبي: الإمام الحافظ العلامة، شيخ خراسان: أبو بكر أحمد ابن الحسين بن علي البيهقي، صاحب التصانيف. وذكر منها: السنن الكبرى. وقال: قال أبو الحسن عبدالغافر في ذيل تاريخ نيسابور: أبو بكر البيهقي، الفقيه الحافظ، الأصولي الدين الورع، واحد زمانه في الحفظ، وفرد أقرانه في الإتقان والضبط، من كبار أصحاب الحاكم، ويزيد عليه بأنواع العلوم توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة.

#### ٧- أبو عبدالله الحافظ (٢):

هو -كما قال الذهبي-: الحافظ الكبير إمام المحدثين أبو عبدالله محمد بن عبدالله ابن محمد بن حمويه بن نعيم الضبي الطهماني، النيسابوري، المعروف بابن البيع الحاكم: صاحب المستدرك والتاريخ وغيرهما . وهو: إمام ثقة واسع العلم، بلغت تصانيفه قريبًا من خمسمائة جزء توفى سنة خمس وأربعمائة .

#### ۳- أبو العباس<sup>(۳)</sup> :

هو -كما قال الذهبي-: الإمام المفيد، محدث المشرق، أبو العباس محمد ابن

<sup>(</sup>۱) السمعاني: «أنساب الأشراف»، (۱۱۰). ابن كثير: «البداية والنهاية»، (1/9). الذهبي: «تمذكرة الحفاظ». تقديم وتصحيح الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي. دار إحياء التاريخ العربي – بيروت، 1/9، 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9

<sup>(</sup>۲) الذهبي: «تذكرة الحفاظ»، (۳/ ۱۰۳۸). الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد أو مدينة السلام»، (مطبعة دار الكتاب العربي، بيروت، ب ت (٥/ ٤٧٣). ابن خلكان: «وفيات الاعيان»، (١/ ٤٨٤). الذهبي: العبر في خبر من غبر، تحقيق: الدكتور صلاح المنجد، مطبعة حكومة الكويت، ١٩٦٠، (٣/ ٩١). السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن ت ٩١١هـ «طبقات الحفاظ»، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٣٠١ -١٩٨٣، (١٤٠١-٤١١). ابن حجر: «ليسان الميزان»، (مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بيروت ١٣٩٠ -١٩٧١) طبعة مصورة عن الطبعة الأولى في دائرة المعارف الهندية ١٣٢٩ هجرية (٥/ ٢٧٣- ٢٦٤). الذهبي: «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»، (تحقيق: الشيخ على محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي، القاهرة، ١٣٨٧هـ – ١٩٧٦م، (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) الذهبي : «العبر»، (٢/٣٧٢). ابن حبان : أبو حاتم محمد بن حيان البستي (ت ٣٥٤هـ)، «الثقات»، مطبعة دائرة المعارف العثمانية في الهند ١٤٠٠-١٩٨٠، ٢٠٠). ابن حجر: «لسان الميزان»، (٥٠/٥٥). ابن حجر:

يعقوب بـن يونس بن معقل بن سنان الأموي، مـولاهم المعقلي النيسابـوري، المشهور بالأصم، وكان يكره أن يلقب بذلك، حدث عنه الحاكم، وخلق غيره .

قال الحاكم: كان محدث عصره بلا مدافعة، ولد سنة سبع وأربعين ومائتين هجرية، توفى سنة ستة وأربعين وثلاثمائة .

#### ٤ - أحمد بن عبدالجبار:

هو أحمد بن عبدالجبار بن محمد بن عطارد العطاردي: ابن حاجب بن زرارة التميمي، أبو عمر الكوفي .

قال ابن عدي: رأيتهم مجمعين على ضعفه، ولا أرى له حديثًا منكرًا .

قال: إنما ضعفه؛ لأنه لم يلق الذين يحدث عنهم . قال الدارقطني: لا بأس به . وتكلم فيه آخرون .

وقد لخص الحافظ ابن حـجر حاله إذ قال: ضعـيف وسماعه للسيـرة صحيح من العاشرة . مات سنة مائتين واثنتين وسبعين هجرية .

#### ه – يونس بن بكير(١):

هو: أبو بكر يونس بن بكير بن واصل الشيباني الكوفي الحمال قال الذهبي: أحد أثمة الأثر والسيرة، روى عن الأعمش وهشام بن عروة وابن إسحاق . وعنه ابن معين والأشج، وأحمد العطاردي وعدد .

وثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم: محله الصدق وقال أبو زرعة: إمام في الحديث، فلا أعلم من ينكر عليه . وتكلم فيه آخرون .

وقد لخص الذهبي حاله بقوله: كان حسن الحديث. توفي سنة تسعين ومائة هجرية .

<sup>= &</sup>quot;تقريب التهذيب" تحقيق: الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ١٣٩٥هـ-١٩٧٥م، (٢/١/٢). السيوطي: "طبقات الحفاظ»، (٣٥٥). الذهبي: "تذكرة الحفاظ»، (٣/ ٨٦٠). ابن الأثير: "اللباب في تهذيب الأنساب»، مطبعة دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ١٩٨٣، (٣/ ١٥٩). ابن أبي حاتم: الإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي: "الجرح والتعديل»، دار إحياء التراث العربي، بيروت وهي طبعة مصورة عن الطبعة الأولى في الهند، ١٩٧١-١٩٥٢، (١/ ٢٢). المزي: الحافظ جمال الدين المزي، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال»، الطبعة المصورة على النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية، نشر دار المأمون للتراث، دمشق، أسماء الرجال»، الذهبي: "ميزان الاعتدال»، (١/ ١١). ابن حجر: "تقريب التهذيب»، (١/ ١٩).

<sup>(</sup>۱) الذهبي : «ميزان الاعتدال»، (٤/ ٤٧٧ - ٤٧٨). ابن حجر : «تقريب التهذيب»، (٢/ ٣٨٤).

### 

هو: محمد بن إسحاق بن يسار. قال الذهبي: الإمام الحافظ أبو بكر المطلبي المدني، مولى قيس بن مخزمة بن المطلب بن عبدمناف رأى أنس بن مالك، وابن المسيب.

روى عن عطاء والقاسم بن محمد، ونافع، والباقر، والزهري، وغيرهم روى عنه: الحمادان، وإبراهيم بن سعد، وزياد البكائي وسلمة الأبرش، ويزيد بن هارون، ويونس بن بكير وغيرهم .

وثقه يحيى بن معين وقال: سمع من أبي سلمة بن عبدالرحمن .

وقال أحمد بن حنبل: حسن الحديث . وقال علي بن المديني: حديثه عندي صحيح . وقال يزيد بن هارون: لو كان لي سلطان لأمرت ابن إسحاق على المحدثين . وقال شعبة: ابن إسحاق، أمير المؤمنين في الحديث . وقال شعبة: صدوق . وتكلم فيه غير واحد .

وقد لخص الذهبي في الميزان حاله بقوله: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئًا .

وقال الحافظ ابن حجر: محمد بن إسحاق إمام المغازي، صدوق يدَّلس.

روى له البخاري معلقًا، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

قال الذهبي: مات سنة إحدى وخمسين ومائة، قاله جماعة . وقيل: سنة اثنتين. وأرخ الحافظ ابن حجر وفاته سنة خمسين ومائة .

### ۷- عثمان بن محمد(۲):

هو: عثمان بن محمد بن عثمان بن المغيرة بن شريق بن الأخنس الثقفي الحجازي قال الذهبي: صدوق، وثقه ابن معين، له ما ينكر . وقال ابن المديني: روى عن سعيد بن المسيب مناكير .

<sup>(</sup>١) الذهبي : «ميزان الاعتدال»، (٤/ ٤٦٨ ٤ - ٤٧٥). ابن حجر : «تقريب التهذيب»، (٢/ ١٤٤).

 <sup>(</sup>٢) الذهبي : «تذكرة الحفاظ»، (١/ ١٧٢). الذهبي : «ميزان الاعتدال»، (٣/ ٥٢). ابن حجر : «تقريب التهذيب»، (٢/ ١٤).

وقد لخص الحافظ ابن حجر حاله بقوله: حجازي: صدوق له أوهام . روى له الجماعة سوى الشيخين، وهو من الطبقة السادسة .

### الحكم على الإسناد:

تبين لنا من حال الرواة: أن البيهقي، والحاكم، وشيخه هم من رجال الصحيح. وأن أحمد بن عبدالجبار -على ضعفه- قال فيه الحافظ ابن حجر: سماعه للسيرة صحيح، والوثيقة التي نحن بصددها من السيرة .

وأما يونس بن بكير، وابن إسحاق فخلاصة حالهما: أن حديثهما حسن، لكن ابن إسحاق مدّلس؛ وحيث قد صرح بالسماع في هذا الإسناد، فقد زالت العلة عن روايته هذه.

وأما عثمان بن محمد -شيخ ابن إسحاق- فقد لخص الحافظ حاله بقوله: صدوق له أوهام . وعده من الطبقة السادسة .

وقد سألت أستاذنا الدكتور هاشم جميل عن ذلك فقال: وصف الحافظ له بذلك يدل على أن حديث عنزل عن مرتبة الحسن قليلاً، فإذا وجد له متابع ارتفع إلى مرتبة الحسن.

أما عده من الطبقة السادسة فهذا يعني: أنه عاصر بعض الصحابة، لكن لا يشبت له لقاء بأحدهم، ومن كان هذا حاله لا يعد من التابعين على رأي جماهير المحدثين.

لكن ذكر الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف: أن بعض العلماء يكتفي بالمعاصرة من غير رؤية في إثبات الطبقة (١)، فعلى رأي بعض من العلماء: إنهم يعدون أهل الطبقة السادسة من التابعين .

قال أستاذنا: ومع ذلك فإن الوثيقة بهذا الإسناد لا تعد مرسلة ؛ وذلك لأن عثمان ابن محمد لم يرسل روايته وإنما قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب،

<sup>(</sup>١) ابن حجر: «التقريب»، انظر: تعليق الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف على التقريب، (١/٦).

وكان مقرونًا بكتاب الصدقة الذي كتبه عمر للعمال، وذكر الكتاب . وهذا ما يسميه المحدثون: الوجادة (١) .

وهي طريقة صحيحة للتحمل إذا وجد شرطها، والشرط هنا موجود ؛ ذلك لأن الوثيقة تضمنت بنودًا تخص العلاقة بين المهاجرين والأنصار ومحالفة الرسول عيرا المهاجرين والأنصار، وتوثيق ذلك الحلف كتابة أمر مشهور، وقد ورد بأسانيد صحيحة، كما تضمنت الوثيقة بنودًا تتعلق بموادعة اليهود. وموادعته عراب الميهود وتوثيق ذلك كتابة أمر مشهور أيضًا .

وقد جاء في المبحث الثالث من الفصل الأول تصريح الطبري والبلاذري وغيرهما بذلك. كما جاء التصريح بذلك في حديث أبي داود الذي ذكر فيه مقتل كعب ابن الأشراف -وقد سبق ذكره- .

وعليه فإن نسبة مثل هذا الكتاب إلى النبي عَلَيْكُم أمر مشهور. إذا وجد في أيد أمينة فإن لواجده أن يروي منه .

وقد ذكر عثمان بن محمد -شيخ ابن إسحاق- وهو رجل صدوق بأنه وجده عند آل عمر بن الخطاب مقرونًا بكتاب الصدقة، فكان من حقه والحالة هذه أن يروي منه . أقول: إذا انضم ما ذكرته سابقًا إلى ما ذكره أستاذنا الدكتور هاشم جميل يتبين. أن هذا الإسناد لا يشوبه إلا ضعف بسيط، يزول بوجود شاهد يشهد له . وهذا سيتبين -بعون الله تعالى- عند الكلام على الأسانيد الأخرى للوثيقة .

<sup>(</sup>۱) الوجادة: بكسر الواو - أخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة كأن يجد شخص كتابًا بخط من عاصره وعرف خطه، سواء لقيه أم لم يلقه، أو بخط من لم يعاصره ولكنه استوثق من صحة النسبة إليه بشهادة أهل الخبرة، أو بشهرة الكتاب إلى صاحبه، فإذا ثبت هذا عنده فله أن يروي منه ما يشاء على سبيل الحكاية لا على سبيل السماع. انظر: محمد عجاج الخطيب، «أصول الحديث» (٢٢٤).

### ثانيًا: إسناد أبي عبيد: القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ)(١) :

أورد أبو عبيد في كتابه (الأموال) نص الوثيقة بألفاظ مقاربة جدًّا للنص الذي أورده ابن إسحاق في السيرة، وذلك بالإسناد الآتى:

قال أبو عبيد: حدثني يحيى بن عبدالله بن بكير، وعبد الله بن صالح قالا: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله عَيْنِ مُن كتب بهذا الكتاب . . . ثم ذكر الكتاب بطوله .

### بيان حال الرواة:

### ابو عبید: القاسم بن سلام (۲) :

قال الذهبي: الإمام المجتهد البحر القاسم بن سلام البغدادي، اللغوي الفقيه صاحب المصنفات، وهو أشهر من أن يذكر، ويكفي أن يحيى بن معين سئل عنه فقال: أبو عبيد يُسأل عن الناس.

وقال الذهبي: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم، توفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين هجرية .

### ۲ – یحیی بن عبدالله بن بکیر (۳):

هو أبو زكريا: يحيى بن عبدالله بن بكير المصري الحافظ، صاحب الليث ومالك. ثقة صاحب حديث ومعرفة. لخص الحافظ ابن حجر حاله فقال: ثقة في الليث، روى له البخاري، ومسلم، وابن ماجه.

روى عنه أبو عبيد، وأبو زرعة، والناس، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين هجرية . ٣- عبدالله بن صالح<sup>(٤)</sup> :

هو: عبدالله بن صالح بن أحمد الجهني المصري أبو صالح، كاتب الليث بن سعد

<sup>(</sup>١) أبو عبيد: القاسم بن سلام: «الأموال»، (٢١٥). (٢) الذهبي: «تذكرة الحفاظ»، (٢/٤١٧).

<sup>(</sup>٣) ابن حبان: «الثقات»، (٩/ ٢٦٢). الذهبي: «ميزان الاعتدال»، (٤/ ٣٩١). ابن حجر: «تقريب التهذيب»، (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٤) المزي: «تهـذيب الكمال»، (١٥/ ٩٨-٩٠). الذهبي: «ميـزان الاعتـدال»، (٢/ ٤٤-٤٤). ابن حجـر: «تقريب التهذيب»، (٢/ ٤٢٣).

على أمواله، وهو صاحب حديث وعلم، لخص حاله الحافظ ابن حجر بقوله: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة .

روى عنه البخاري معلقًا، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه توفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين .

### ٤ – الليث بن سعد (١) :

هو: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالـرحمن الفهمي . قال الذهبي: الإمام الحافظ، شيخ الديار المصرية وعالمها .

روى عن عطاء بن أبي رباح، ونافع، والزهري، وخلق كثيـر غيرهم. وروى عنه ابن وهب، وكاتبه عبدالله بن صالح، ويحيى بن بكير، وخلائق غيرهم.

لخص حاله الحافظ ابن حـجر بقوله: ثقة ثبت، إمام مشـهور، روى عنه أصحاب الكتب الستة، توفى سنة خمس وسبعين ومائتين .

#### o - عقيل بن خالد<sup>(۲)</sup>:

قال الذهبي: الحافظ الحجة أبو خالد الأيلي . روى عن القاسم، وسالم، وعكرمة، وأكثر عن الزهري وجود . وروى عنه الليث، ومفضل بن فضالة وغيرهم .

قال رفيقه يونس بن يزيد: ما أحد أعلم بحديث الزهري من عقيل .

وقد لخص حاله الحافظ ابن حجر بقوله: ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام، ثم مصر، روى عنه أصحاب الكتب الستة .

تُوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين هجرية .

<sup>(</sup>۱) الذهبي: «سير أعلام النبلاء»، مؤسسة الرسالة، بيروت «ب.ت»، (٨/ ١٦١). الذهبي: «تذكرة الحفاظ»، (١/ ٢٢٤). الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد»، ٣/ ١٣). الذهبي: «العبر»، (١٦٦٦). الذهبي: «ميزان الاعتدال»، (٣/ ٣٢٤). ابن تغري برد الأتابكي: جمال الدين أبي المحاسن «ت ٤٧٨هـ»، «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»، الطبعة المصورة عن دار الكتب المصرية، ٢/ ٨٢). ابن خلكان: «وفيات الأعيان»، (١/ ٣٣٤). السيوطي: «طبقات الحفاظ»، (١ - ١٠١). ابن حجر: «تقريب التهذيب»، (١٣٨/٢).

<sup>(</sup>۲) الذهبي: «تذكرة الحفاظ»، (۱/۱۱). الذهبي: «ميزان الاعتدال»، (۹/ ۸۹) الذهبي: العبر، ۱۹۷/۱). ابن العماد الحنبلي: «شذرات الذهب»، (۲۱۲/۱). السيوطي «طبقات الحفاظ» (۷۷۰). ابن حجر: «تقريب التهذيب»، (۲۹/۲).

# 7- ابن شهاب الزهري<sup>(۱)</sup> :

هو: الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب المدني .

أحد الأعلام، نزل الشام، وروى عن سهل بن سعد، وابن عمر وجابر، وأنس، وغيرهم من الصحابة وللشيم ، وخلق من التابعين .

وروى عنه سفيان بن عيينة، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، وخلق كثير .

قال عمر بن عبدالعزيز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري .

وقال مالك: ما رأيت عالمًا أجمع من ابن شهاب ولا أكثر حديثًا منه .

قال الحافظ ابن حجر: الزهري، كنيته أبو بكر، الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة .

روى عنه أصحاب الكتب الستة، توفي سنة أربع وعشرين ومائتين .

**الحكم على السند:** إن نظرة واحدة إلى رجال هذا السند يتبين أنه من أقوى الأسانيد إلا أنه من مراسيل الزهري، وللعلماء في مراسيل الزهري كلام طويل .

فقد روي عن يحيى بن سعيـد القطان أنه قال: مرسل الزهري شر من غيره؛ لأنه حافظ، وكلما قدر أن يسمي يسمي، وإنما يترك من لا يستحسن أن يسميه (٢).

وفي رواية أخرى: إنما يترك من لا يحب أن يسميه (٣) .

وروي عن يحيى بن معين أنه قال: مرسل الزهري ليس بشيء (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم: «الجرح والتعديل»، (۸/ ۷۱-۷۷). الذهبي: «تذكرة الحفاظ»، (۱۱۳/۱) الذهبي: «العبر»، (۱/ ۱۵۸). ابن العماد الحنبلي: «شذرات الذهب»، (۱/ ۱۹۲). ابن خلكان: «وفيات الأعيان»، (۱/ ۲۰۷). ابن حجر: «تهذيب التهذيب»، (۹/ ۶۵). ابن حجر: «تقريب التهذيب»، (۲/ ۲۰۷). السيوطي: «طبقات الحفاظ»، (۹۹ - ۰۰).

<sup>(</sup>۲) ابن عساكر: الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله «ت ٥٧١هـ»، «تاريخ دمشق الكبـير»، هذبه ورتبه الشيخ عبدالقادر بدران، مطبعة دار المسيرة، بيروت، ١٣٩٩هــ-١٩٧٩م، (٧٨/١١).

<sup>(</sup>٣) الذهبي: «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام»، منشورات مكتبة القدس بالقاهرة، «ب.ت»، (٥/ ١٤٩). السيوطي: «تدريب الراوي في شرح تقريب الـنواوي»، تحقيق الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف، مكتبة القاهرة، نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ١٣٧٩هـ-١٩٥٩م، (١٢٥).

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر: «تاريخ دمشق»، (٧٩/١١). ابن رجب الحنبلي: «علل الترمذي»، تحقيق الأستاذ صبحي السامرائي، ط١، مطبعة العاني بغداد، (٢٢٦).

وروي عن الإمام الشافعي أنه قال: إرسال الزهري عندي ليس بشيء (١).

وقد دافع أستاذنا الدكتور حارث سليمان الضاري عن الزهري، وكان مما قال فيه:

روي عن مالك بن أنس أنه قال: كنا نجلس إلى الزهري، وإلى محمد بن المنكدر، فيقول الزهري: قال ابن عمر: كذا وكذا، فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه فقلت: الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به ؟ قال: ابنه سالم (٢).

قال أستاذنا الدكتور حارث الضاري: فهذه الرواية عن مالك تنفي أن الزهري كان يحجم عن ذكر أسماء بعض من يروي عنهم لما ذكر يحيى، وأنه ربما كان يفعل ذلك، اختصارًا، أو تفننًا، واختبارًا لحرص تلاميذه، ومدى ثقتهم فيه، لاسيما أنه كان حافظًا للأخبار، متفقًا على أمانته، وجلالة قدره، وقد شهد القطان نفسه بحفظه؛ إذ قال فيه، وفي قتادة: هؤلاء قوم حفاظ، كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه (٣).

أقول: وأيًّا كان موقف العلماء من الاحتجاج بالمرسل عامة، وبمرسل الزهري خاصة، فإن الذي لا شك فيه: أن هذا المرسل يصلح لأن يكون شاهدًا يعتضد به إسناد ابن إسحاق الذي سبق ذكره .

### ثالثًا- إسناد ابن أبي خيثمة ت ٢٩٧هـ:

نقل الإمام ابن سيد الناس الوثيقة عن ابن إسحاق من دون إسناد. لكن ذكر أن ابن أبي خيثمة قد أسندها بالإسناد الآتي:

قال ابن أبي خيثمة: «حدثنا أحمد بن جناب: أبو الوليد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو المزني، عن أبيه عن جده: أن رسول الله عَلَيْكُم كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار: فذكر نحوه، أي نحو الكتاب الذي أورده ابن إسحاق»(٤)

<sup>(</sup>۱) السيوطى: «تدريب الراوي»، (۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي: «الكفاية في علم الرواية»، تقديم: محمد حافظ اليماني، دار الكتب الحديثة بعابدين بمصر، (٣١٨).

<sup>(</sup>٣) الدكستور حارث سليمان الضاري: «الإمام الزهري وأثره في السنة»، منشورات مكتبة بسام - الموصل - 1٤٠٥ (٣).

<sup>(3)</sup> ابن سيد الناس: (3) (1/ (2)).

وقد ذكر الأستاذ العمري: أن الذي وصل إلينا من تاريخ ابن أبي خيثمة هو السفر الثالث فقط<sup>(۱)</sup>.

#### بيان حال الرواة:

#### ابن أبي خيثمة (٢) :

هو: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أحمد بن زهير البغدادي الحافظ ابن الحافظ، سمع أباه ونصر بن على الجهضمي وغيرهما .

روى عنه أحمد بن كامل، وأبو القاسم الطبراني، وآخرون .

وصفه الذهبي بأنه حافظ إمام محقق .

قال الخطيب البغداد: كان فهمًا عارفًا، وكان أبوه يستعين به في عمل التاريخ .

قال ابن كامل: أربعة كنت أحب بقاءهم: ابن جرير، ومحمد الـبربري، وأبو عبدالله بن أبي خيثمة، والمعمري؛ ما رأيت أحفظ منهم .

توفي سنة سبع وتسعين ومائتين .

#### Y - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f - f -

هو: أحمد بن جناب بن المغيره المصيّصي أبو الوليد الحدثي، يقال: إنه بغدادي الأصل . روى عن الحكم بن ظهير الفزاري، وعيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي .

ولخص الحافظ ابن حـجر حـاله بقوله: صدوق . وروى عنـه مسلم، وأبو داود، والنسائى .

<sup>(</sup>١) أكرم العمري: «السيرة النبوية الصحيحة»، (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) الذهبي: «سير أعلام النبلاء»، (١١/ ٤٩٤). الذهبي: «تذكرة الخفاظ»، (٢/ ٧٤٢). الذهبي: «العبر»، (٢/ ١٠٠). الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد»، (٣/١٦). السيوطي: «طبقات الحفاظ»، (٣١٦).

 <sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم: «الجرح والمتعديل»، (٢/ ٤٥). المزي: «تهديب الكمال»، (١/ ٢٨٣ - ٢٨٥). ابن حجر: «تقريب التهذيب»، (١/ ١٢).

# ۳- عیسی بن یونس<sup>(۱)</sup> :

هو: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي .

لخص الحافظ ابن حجر حاله بقوله: ثقة مأمون .

روى عنه أصحاب الكتب الستة . توفي سنة إحدى وثمانين ومائة .

### ٤ - كثير بن عبدالله المزني(٢):

هو: كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني .

روى عن أبيه عن جده، ونافع، وخلق غيرهم.

ضعفه العلماء، ومنهم من نسبه إلى الكذب، وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة . وقال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه : الصلح جائز بين المسلمين. وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي لهذا الحديث فقط .

وعده الحافظ ابن حجر في الطبقة السابعة، من طبقات التقريب .

### ه – أبو كثير<sup>(٣)</sup> :

هو: عبدالله بن عمرو بن عوف، المزني، المدني .

روی عن أبيه عمرو بن عوف . وروی عنه ابنه كثير .

ذكره ابن حبان في الثقات . وقال الحافظ ابن حجر: مقبول .

وروى له البخاري في كـتاب القراءة خلف الإمام، وفي أفعــال العباد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم: «الجرح والتعديل»، (٦/ ٢٩١-٢٩٢). الذهبي: «العبر»، (١/ ٣٠٠). الذهبي: «تذكرة الحفاظ»، (١/ ٢٧٩). الذهبي: «ميزان الاعتدال»، (٦/٣٠٤-٤٠٨). ابن سعد: «الطبقات الكبرى»، (٧/ ٢٠٨). ابن حجر: «تقريب التهذيب»، (١/٣/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم: «الجرح والتعديل»، (٧/ ١٥٤). الذهبي: «ميزان الاعتدال»، (٣/ ٤٠٦-٤٠٧). ابن حجر: «التقريب»، (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) المزي: «ته ذيب الكمال»، (١٥/ ٣٦٧)، ابن حبان: «الثقات»، (٤١/٥). الذهبي: «ميزان الاعتدال»، (٢/ ٤١/). ابن حجر: «تقريب التهذيب»، (٢/ ٣٤٧).

#### ۲ - جد کثیر<sup>(۱)</sup> :

هو: أبو عبدالله عمرو بن عوف بن زيد المزني، أحد البكائين .

قال ابن سعد: كان قديم الإسلام، ويقال: إن أول مشاهده الخندق، مات في ولاية معاوية نطخي . وجاءت عنه أحاديث عدة من رواية كثير بن عبدالله بن عمرو المزنى .

روى عنه البخاري معلقًا، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه .

وتجدر الإشارة إلى أن البيهقي قد ذكر إسنادًا للوثيقة إلى كثير بن عبدالله المزني (٢)

فقد قال بعد أن روى الوثيقة بإسناده من طريق محمد بن إسحاق -كما سبق-: إنَّ الكتاب رواه أيضًا كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده . وساق إليه الإسناد الآتي بقوله: «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو بكر القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، أنبأنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق -هو الفزاري- عن كثير بن عبدالله، فذكره .

ولا حاجة للكلام على رجال هذا الإسناد، فإنهم جميعًا -حتى نصل إلى كثير المزنى- ثقات .

#### الحكم على السند:

من الواضح: أن إسناد ابن أبي خيثمة كان من حقه ألا ينزل عن مرتبة الحسن، بل كان من حقه بانضمام إسناد البيهقي إليه ألا ينزل عن مرتبة الصحيح لولا وجود كثير ابن عبدالله المزنى فيه .

أما وقد وجد هذا الراوي فيه فهل ذلك يعني أن هذا الإسناد يطرح بالمرة -لما سبق من أن بعض العلماء قد نسبه إلى الكذب، وابن حبان اتهمه برواية نسخة موضوعة عن أبيه عن جده- أو أن بالإمكان الاستفادة منه؟

توجهت بهذا السؤال إلى أستاذنا الدكتور هاشم جميل فقال: إن تصحيح الترمذي

<sup>(</sup>۱) ابن حجر: «الإصابة في تمييز الصحابة»، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط۱، ۱۳۸۲هـ، (۳/۹). ابن حجر: «تقريب التهذيب»، (۲/۷).

<sup>(</sup>٢) البيهقى: «السنن»، كتاب الديات، (٨/ ١٠٦).

لكثير بن عبدالله المزني، حديث: «الصلح جائز بين المسلمين» قد أضر بالترمذي؛ لأن بعض العلماء حمل عليه بسبب ذلك، ويبدو أن ما تضرر به الترمذي قد عاد بالنفع على كثير المزني؛ ذلك لأن الترمذي إمام عظيم؛ خبير بالرجال، عارف بالعلل، فإذا صحح لشخص فإنه ليس من السهل الحكم بطرح ذلك الشخص بالمرة، ومن هنا لاحظت تردداً في الحكم على كثير المزني؛ فهذا الحافظ ابن حجر يلخص حاله في التقريب بقوله: «ضعيف ومنهم من نسبه إلى الكذب».

فوصفه بالضعيف يعني: أنه لم يرتف تصحيح الترمذي له، ولو ارتضاه لحكم بتوثيقه، لكن مع عدم رضاه بتصحيح الترمذي لم يجزم أيضًا بالحكم بالكذب، وإلا لما اكتفى بإطلاق وصف الضعف على كثير.

ويبدو أنه عـد قول من نسبه إلى الكذب جـرحًا غيـر مفسر، لكون من نسـبه إلى ذلك لم يذكر واقعـة معينة يتبين منها كذبه، وحـينئذ يكون الرجل كأنه لم يوثق، ومع ذلك وجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر.

وهذا هو الذي يشير إليه الحافظ عادة بلفظ: ضعيف. ولو لم يكن الأمر كذلك لما اكتفى بوصفه بهذا الوصف ولكان وصفه بوصف آخر يجعله في مرتبه من مراتب الجرح، أشد سوءًا من هذه المرتبة، كأن يقول عنه: متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط.

أو يصفه بما هو أشد من ذلك كقوله: متهم بالكذب أو مما هو أشد من ذلك كقوله: كذاب، أو وضاع، لكنه لم يصفه بشيء من ذلك، واكتفى بقوله: ضعيف .

أما قول: ابن حبان فيه: «روى نسخة موضوعة عن أبيه عن جده» .

فهذا إن قصد منه خصوص الوثيقة فهذا فيه نظر؛ ذلك لأن الوثيقة قد رويت من طرق أخرى لا علاقة لها بكثير المزني، وقد سبق ذكرها وسيأتي ذكر غيرها إن شاء الله تعالى .

والتصرف العملي للحافظ ابن حجر يدل على ما ذكرته، فقد ذكر في التلخيص حديث: «المؤمنون عند شروطهم» وكان مما ذكره فيه: أن الترمذي والحاكم روياه من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو عن أبيه عن جده، قال: وهو ضعيف.

ورواه الدارقطني والحاكم من حـديث أنس وطفي قال: وإسناده واهي، قال: ورواه الدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واه أيضًا (١) .

وهكذا نرى كيف وصف الحافظ الإسناد المروي من طريق كثير المزني بأنه ضعيف.

في حين وصف الأسانيد الأخرى بقوله: واه .

والفرق بين الوصفين كبير جدًّا فإن الإسناد الموصوف بمطلق الضعف صالح للاستشهاد به ، في حين الواهي غير صالح لذلك .

قال أستاذنا الدكتور: وأصرح مما سبق صنيع البيهقي وإليك المثال الآتي:

روى البيهقي بإسناده من طريق كـــثير بن زيد عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أن رسول الله عايم قال: «الصلح جائز بين المسلمين».

وكثير بن زيد الأسلمي، وصفه الحافظ: بأنه صدوق يخطئ، هذا يعني: أن حديثه ينزل عن مرتبة الحسن قليلاً . فإذا وجد شاهد له قوي وارتفع إلى مرتبة الحسن .

فانظر ماذا صنع البيهقي ؟

أخرج الحديث أيضاً من طريق محمد بن الحسن بن زبالة، وأبي عامر العقدي، كلاهما عن كثير بن عبدالله المزني، عن أبيه، عن جده، ثم قال: «والعمدة على روايته عني: رواية العقدي عن كشير - فمحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف بالمرة، ورواية كثير ابن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا»(٢).

وهكذا جعل رواية: كثـير المزني شاهدًا يقول بها الضعف الموجـود في رواية كثير ابن زيد .

قال أستاذنا الدكتور هاشم جميل: إذن فإسناد كثير بن عبدالله المزني للوثيقة لا يطرح وإنما هو على ضعف يمكن أن يكون شاهدًا للأسانيد الأخرى. وهذا إذا سلم القول بتضعيف كثير بن عبدالله المزني وإلا فإن من العلماء من لم يرتض القول بتضعيفه، وفيما يأتي نذكر طرفًا من ذلك: روى الترمذي حديثًا من طريق كثير ابن

<sup>(</sup>۱) «تلخيص الحبير»، (۲/ ۲۲). (۲) البيهقي: «السنن»، (٦/ ٢٤ – ٦٥).

عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي عليه قال: «إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا أتاه الله إياه»، قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي ؟ قال: «حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها».

قال الترمذي: حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب .

وقد علق الأستاذ أحمد شاكر على هذا الحديث بقوله: «الحديث في إسناده كثير ابن عبدالله بن عمرو بن عوف، وقد ضعفوه جدًّا، بل رماه بعضهم بالكذب، وقال الذهبي في الميزان: وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين»، وصححه، ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي».

قال الشيخ أحمد شاكر: «وهو غلو منه؛ فإن تصحيح الترمذي معتمد عند العلماء، وتصحيحه توثيق للراوي وذهاب منه إلى أنه لم يرض الكلام فيه، ونقل في التهذيب عن الترمذي قال: قلت لمحمد -يعني البخاري- في حديث كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده في الساعة التي ترجى يوم الجمعة: كيف هو؟ قال: هو حديث حسن، إلا أن أحمد كان يحمل على كثير، بضعفه، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عنه».

ومضى الشيخ أحمد شاكر يقول: «فهذا البخاري يوافق الترمذي على تحسين هذا الحديث والاحتجاج به، وكفى بهما شهادة للراوي أن حديثه صحيح أو مقبول»(١).

وقال الحافظ ابن رجب: «وقد خرج الترمذي حديث كثير بن عبدالله المزني، ولم يجمع على ترك حديثه، بل قواه قوم، وقدم بعضهم حديثه على مرسل ابن المسيب»(٢).

وعلى ذلك فإذا أخذنا بقول من قوّى كثير بن عبدالله فإن إسناد ابن أبي خيشمة بمفرده لا ينزل عن مرتبة الحسن، وإذا أخذنا بقول من ضعفه فإن هذا الإسناد لا يترك وإنما يصلح شاهدًا بغيره .

أقول: يبدو أننا قد عثرنا على شاهدين لإسناد ابن إسحاق؛ فقد سبق بيان أن

<sup>(</sup>١) «سنن الترمذي مع تحقيق الشيخ أحمد شاكر عليه»: (٣٦٢/١).

<sup>(</sup>۲) «شرح علل الترمذي»: (۲/۲۱۲).

إسناد ابن إسحاق كما ساقه البيهقي ينزل عن مرتبة الحسن قليـ لاً؛ فإذا اعتضد بمرسل الزهري الذي رواه أبو عبيد، وبطريق كثير المزني الذي أسنده ابن أبي خيثمة والبيهقي؛ فإنه يحصل بمجموع ذلك قوة، وتكون الوثيقة كاملة مروية بأسانيـ لا تنزل بمجموعها عن مرتبة الحسن.

## رابعًا- إسناد الإمامين أحمد ومسلم:

روى أحمد ومسلم من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «كتب النبي عليه على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك»(١).

وللإمام أحمد إسناد آخر حيث قال: حدثنا سريج، حدثنا عباد، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: «أن النبي عاليك كتب كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين».

قال شارح المسند: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وسنده صحيح .

وأورده الحافظ ابن كثير في تاريخه وقال: تفرد به الإمام أحمد(٢) .

ومن قارن هذا مع النص الكامل للوثيقة لا يجد عناء في معرفة أن المراد بهذا الكتاب إنما هو الوثيقة، وأن ما ورد في هذا الحديث على كلتي الروايتين إنما هو إشارة إلى بعض بنودها، فما ورد فيهما كله موجود فيها .

أقول: ما سبق من الحكم بتصحيح سند الإمام أحمد الأخير مبني على أن الحجاج من الثقات . وأن إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الصحيح أيضًا، ويبدو أن الشيخ أحمد شاكر محقق المسند يميل إلى ذلك (٣) .

<sup>(</sup>١) الساعاتي: «ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل» (١٦/ ٥٩٠). النووي: «شرح صحيح مسلم»، (١/٩٩١).

<sup>(</sup>٢) «ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الفتح الرباني مع شرح بلوغ الأماني» (٢١/٢١).

<sup>(</sup>٣) الإمام: أحمد بن حنبل، «المسند»، تحقيق: أحمد محمد شاكر، (٤/٦/٤)، قال عن أسانيدها: إنها صحاح.

لكن الحجاج مختلف فيه فقد عظم أمره جدًّا: وثقه شعبة، والثوري وغيرهما وتكلم فيه آخرون .

وقد لخص الحافظ ابن حجر حاله بقوله: صدوق كثير الخطأ والتدليس(١).

وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقد اختلف فيها وقد انتهى الحافظ ابن حجر -في التهذيب- إلى أن روايته هذه من قبيل الحسن .

إذن فهذا الإسناد بمفرده ومع تدليس الحجاج لا يكاد يبلغ مرتبة الحسن، لكنه إذا انضم إلى الأسانيد الأخرى -ومنها إسناد أحمد- وذكرت: أنه عَيْسِهُم كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار، التي منها أيضًا رواية مسلم السابقة للحديث، وأسانيد الوثيقة الأخرى فإنه يرتفع بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره فيحتج به هنا إذا لم نقل: إنه يرتفع إلى مرتبة الصحيح.

### خامسًا - من أسانيد الصحيفة التي كانت مقرونة بالسيف: ذي الفقار

سبقت الإشارة إلى أن الطبري ذكر: أن النبي عَلَيْكُم كتب المعاقل في السنة الثانية، وقرنها بسيفه .

وأهمية هذه الصحيفة تأتي من ناحية: أن غالب ما ورد فيها قد جاء ذكره في بنود الوثيقة، فإذا كانت هذه الصحيفة صحيحة فإنها تعود بالتوثيق أيضًا على الوثيقة، على أن الذين يذهبون إلى: أن الوثيقة هي في الأصل وثيقتان ثم دمجها المؤرخون في وثيقة واحدة يرون أن هذه الصحيفة هي نفسها الوثيقة الخاصة بالمهاجرين والأنصار، وقد سبق الكلام على ذلك . ومن هنا فإن توثيق هذه الصحيفة يعد في الوقت نفسه توثيقًا للوثيقة .

ومن الجدير بالذكر: أن الروايات المختلفة للصحيفة حوت مقتطفات من الوثيقة وقد يوجد في رواية ما لا يوجد في الأخرى؛ لذلك سأسوق جملة من أهم روايات الصحيفة في صحيح البخاري؛ لأن ذلك يغنينا عن الكلام في الأسانيد .

<sup>(</sup>۱) الذهبي: «تذكرة الحفاظ»، (١/ ١٨٦). ابن حجر: «تقريب التهذيب»، (١/ ١٥٢).

وأذكر رواية الإمام أحمد أيضًا؛ لأن الحافظ ابن حجر ذكر أنها أتم الروايات سياقًا، وأذكر أيضًا رواية مستقلة لمسلم؛ لأن ما جاء في هذه الرواية لم أعثر عليه في غيرها، على أني سأذكر في أثناء ذلك الإشارة إلى المصادر الأخرى التي ذكرت الصحيفة، وأشير إلى ما في رواياتها من زيادة أو فائدة .

### الرواية الأولى في صحيح البخاري:

عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: «هل عندكم كتاب ؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر»(١)

### الرواية الثانية للبخاري:

عن إبراهيم التيمي، عن أبيه -هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي- عن علي والله على والله على والله على والله وهذه الصحيفة عن النبي على الله والملائكة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل، وقال: ذمة المسلمين واحدة: فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل،

### الرواية الثالثة:

عن أبي جحيفة وطفي قال: قلت لعلي وطفيه: «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله تعالى، فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه، إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة. . . »(٣) وذكر نص ما جاء في الرواية الأولى .

<sup>(</sup>١) ابن حجر: "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>۲) البخاري: «صحيح البخاري شرح فتح الباري»، (4/2).

<sup>(</sup>٣) البخاري: «صحيح البخاري شرح فتح الباري»، (١١٦/٦).

#### الرواية الرابعة:

#### الرواية الخامسة:

هي أيضًا عن إبراهيم التيمي عن أبيه، وهي نحو ما جاء في الرواية الثانية، غير أن في الرواية الثانية عند أن يحدد في الرواية الثانية جاء تحديد حرم المدينة بقوله: «من عائر إلى كذا» من غير أن يحدد الجهة الثانية، وقد حددها في هذه الرواية بقوله: إلى ثور»(٢). وقد ذكر الحافظ: إنهما جبلان في طرفي المدينة، وأن جبل ثور جبل صغير قرب أحد (٣).

وقد روى مسلم الصحيفة بنحو ما جاء في الرواية الرابعة<sup>(٤)</sup>.

وبمثلها أيضًا رواها أبو داود في السنن<sup>(٥)</sup>، وأخرجه ابن مــاجه بنحو الرواية الأولى إلا أنه قال: «فيها الديات عن رسول الله عربينيهم وألاً يقتل مؤمن بكافر»<sup>(٦)</sup>.

وأخرجه البيهقي في السنن بنحو ما جاء في الرواية الثانية (٧)، وأخرجه في «دلائل النبوة»، بنحو الرواية الرابعة (٨).

وأخرجه ابن سعد عن عامر الشعبي قال: «قرأت في جفن سيف رسول الله عَلَيْكُمُ ذي الفقار . . . » (٩) ، وذكر نحو الرواية الأولى فهذه الرواية نصت على أن السيف ذو الفقار . وأخرجه الحميدي بنحو ما جاء في الرواية الثالثة (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري: «صحيح البخاري بشرح فتح الباري»، (١٩٦/٦).

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: هامش «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»، (١٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>۳) ابن حجر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»، (3/2).

<sup>(</sup>٤) انظر : «النووي هامش صحيح مسلم»، (٩/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) أبو داود: «السنن»، (٢/ ٢١٦). (٦) ابن ماجه: «السنن»، (٢/ ٨٨٧).

<sup>(</sup>٧) البيهةي: «السنن الكبرى»، (٥/ ١٩٦). (٨) البيهةي: «دلائل النبوة»، (٧/ ٢٢٧ و ٢٢٨).

<sup>(</sup>٩) ابن سعد: «الطبقات»، (١/ ١٧٢). (١٠) الحميدي: «المسند»، (١/ ٢٣–٢٤).

#### رواية الإمام أحمد:

وأما الإمام أحمد فقد روى بإسناده عن أبي حسان الأعرج: «أن عليًا كان يأمر بالأمر فيؤتى، فقال: قد فعلنا كذا وكذا، فيقول: صدق الله ورسوله، قال: فقال الأشتر: إن هذا الذي تقول قد تفشغ انتشرا في الناس، أفشيء عهده إليك رسول الله عليًا الله علي قال علي: ما عهد إلي رسول الله علي شيئًا خاصة دون الناس إلا شيئًا سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، قالوا: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها: من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، قال: وإذا فيها: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها، وحماها كله، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، قال: وإذا فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، قال: وإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم يحمل فيها سلاح لقتال، قال: وإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألاً يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد».

قال شارحه: إسناده صحيح (١) .

وروى البيهقي هذا الحديث بنحو رواية أحمد<sup>(٢)</sup> .

وأخرج الحاكم الجزء الأخير منه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» إلى آخر الحديث.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي على ذلك (٣).

#### رواية مسلم:

وروى مسلم بإسناده عن أبي الطفيل قال: «سئل علي: أخصكم رسول الله علي بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله علي الله بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض -علامات حدودها- ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثًا(٤).

<sup>(</sup>١) «ترتيب مسند أحمد مع شرح بلوغ الأماني»: (٢٣/ ١٢٤-٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) البيهقي: «دلائل النبوة»، (٧/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) الحاكم: «المستدرك على الصحيحين»، (١٤١/٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم: «صحيح مسلم بشرح النووي»، (١٤٢/١٣).

وفيما ذكرت من أسانيد وروايات للصحيفة كافية، وكل ما جاء في هذه الصحيفة بمختلف رواياتها موجود في الوثيقة إجمالاً أو تفصيلاً إلا أسنان الإبل، والجمل الثلاث الأولى من رواية مسلم الأخيرة التي ذكرتها مستقلة .

وقد تكلم الحافظ ابن حجر على تعدد روايات هذه الصحيفة، وانتهى أخيرًا إلى القول بالجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر، فنقل كل راو ما حفظ . قال: وأتمها سياقًا طريق أبي حسان (١) .

ويعني بذلك الرواية التي ذكرتها عن الإمام أحمد .

#### وخلاصة ما سبق:

أن الوثيقة قد رويت بتمامها من طرق لا تنزل بمجموعها عن درجة الحسن .

وأشير إليها إجمالاً في روايات صحيحة عند الإمامين أحمد ومسلم .

وجاءت بنود كثير منها في الصحيفة التي كانت مقرونة بسيف الرسول عَلَيْكُم الذي آل بعد ذلك إلى علي -كرم الله وجهه- وهذه الصحيفة قد جاءت بطرق صحيحة، ويستخلص من كل ما سبق أن ذلك بمجموعه يدعو إلى الاطمئنان بأن ما جاء في هذه الوثيقة ثابت عن رسول الله عَلِيْكُم .



<sup>(</sup>۱) ابن حجر: «فتح الباري»، (۷۳/٤).

# المبحث الثاني أقدم نص كامل للوثيقة مقارنًا بأهم النصوص الأخرى

#### تمهید:

أتم وأقدم نصِّ للوثيقة نقلته كتب السيرة والتاريخ -فيما أعلم- هو النص المنقول من طريق محمد بن إسحاق، وقد نقل بعض كتاب السيرة والتاريخ جزءًا أو أجزاء من هذا النص، في حين نقله بعضهم كاملاً.

وممن نقله لنا كاملاً ابن سيد الناس، وابن كثير، وابن هشام، والنصوص التي نقلها هؤلاء الأئمة الثلاثة متقاربة، إلا أني سأعتمد النص الذي نقله ابن هشام؛ لأن من المعلوم أن ابن هشام في سيرته معتمد أساسًا على ابن إسحاق، فالنقل عنه لذلك أولى .

على أني سأشير في الهامش إلى مواطن الاختلاف بين نص ابن إسحاق الذي اعتمده الأئمة الثلاثة ونص أبي عبيد: القاسم بن سلام؛ لأنه جاء من غير طريق ابن إسحاق مع بعض الزيادة والنقص .

وقد أورد البيهقي -في سننه- الوثيقة مختصرة ومقتصرًا فيها على رواية الجزء الخاص بالمهاجرين والأنصار؛ لذلك فإنى سأذكرها بتمامها في الهامش .

وأيضًا فقد ذكرت فيما سبق أن الصحيفة المقرونة بالسيف ذي الفقار قد جاءت في كتب السنة بأسانيد صحيحة، وأن غالب ما حوته هذه الصحيفة هو من بنود الوثيقة؛ لذلك فإن أي بند من بنود الوثيقة جاء له ذكر في الصحيفة فإني سأشير في الهامش إلى موضعه في أهم كتب السنة .

وقد قسم بعض المتأخرين: الوثيقة على سبع وأربعين فقرة، وأعطاها أرقامًا متوالية، معتمدًا بذلك على نص ابن إسحاق<sup>(١)</sup>. ولذلك سأعتمد هذا التقسيم.

<sup>(</sup>١) الدكتور محمد حميد الله: «مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» (١) .

# « نص الوثيقة »(١)

«بسم الله الرحمن الرحيم»

١ هذا كتاب من محمد النبي رسول الله عليه المؤمنين من قريش وأهل يشرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم .

Y - أنهم أمة واحدة من دون الناس(Y).

٣- المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين (٣) .

<sup>(</sup>۱) ورد عند أبي عبيد (فحل معهم) - يعني بهم كل من هاجر إلى المدينة من سائر العرب مسلمًا - . فيما يأتي أنقل رواية البيهقي للوثيقة فإن فيها الإسناد المعتمد لرواية ابن إسحاق وهي مختصرة منها وقد أورد البيهقي في كتابه السنن، كتاب النبي عالي الإسناد المعتمد لرواية ابن إسحاق وهي مختصرة منها وقد أورد البيهقي في يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، حدثني عثمان بن محمد ابن عثمان الأخنس بن شريق، قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب مقرونًا بكتاب الصدقة الذي كتبه عمر للعمال «بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي عالي السلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، وأنهم أمة واحدة دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يمفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، ثم ذكر على هذا النسق بني الحارث، ثم بني ساعدة، ثم بني جشم، ثم بني النجار، ثم بني عمرو بن عوف، ثم بني النبت، ثم بني الأوس، ثم قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحًا منهم» . انظر البيهقي: «السنن»، كتاب الديات، ثم بني الأوس، ثم قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحًا منهم» . انظر البيهقي: «السنن»، كتاب الديات، ثم بني الأوس، ثم قلى ويقون عفرت المؤمنين لا يتركون مفرحًا منهم» . انظر البيهقي: «السنن»، كتاب الديات، (١٠٦٨) .

<sup>(</sup>٢) لا يوجد في نص أبي عبيد (من) بل: (دون الناس) فقط .

<sup>(</sup>٣) ورد في نص أبي عبيد (يتعاقلون معاقلهم الأولى) وأضاف (بين المؤمنين والمسلمين) . ربعتهم، قال ابن بكير: ربعاتهم. قال أبو عبيد: والمحفوظ عندنا رباعتهم . وقال السهيلي في الروض الأنف، هكذا رواه أبو عبيد عن ابن بكير من عقيل بن خالد عن الزهري (ربعاتهم) ورواه عن عبد الله بن صالح بهذا الإسناد، فقال (رباعتهم) بالألف بعد الباء . قال أبو عبيد: يقال فلان على رباعته قوصه، إذا كان وافرهم ونقيبهم . قال السهيلي، وكسر الراء فيه على القياس، على هذا المعنى، لأنها ولايته وأن جعل الرباعته مصدرًا: فالقياس فيه فتح الراء، أي: على شأنهم وعاداتهم، من أحكام الديات والدماء . انظر: «الأموال»، (٢٦١) . وقال ابن الأثير الجزري: المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى، أي يكونون عليه من أخذ الديات وإعطائها وهو تفاعل من العقل . والمعاقل: الديات؛ جمع معقله، بنو فلان على معاقلهم، أي كانوا عليها، أي مراتبهم وحالاتهم. انظر ابن الأثير: «النهاية في غريب الحديث والأثر»، (٣/ ٢٧٩) . العاني: الأسير، وجمعه عناة والأنثى عانية . وفداء الأسير فكاكه . انظر: «الأموال»، (٢٦١) . وقد ورد هذا البند عند الإمام البخاري بقوله: (العقل وفكاك الأسير وألاً يقتل مسلم بكافر)، ابن حجر: «فتح الباري»، (٢٨١)) .

- ٤- وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين(١).
- ٥- وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين (٢).
- ٦- وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين (٣).
- ٧- وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين (٤).
- $\Lambda$  وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين (٥) .
- ٩- وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين (٦) .
- ١٠ وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين(٧).
- ١١ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين (٨).
  - ١٢ أ-وأن المؤمنين لا يتركون مفرحًا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل (٩).
     ب- وألاً يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه (١٠).

<sup>(</sup>١) ورد عند أبي عبيد (على رباعتهم) وزاد (طائفة منهم تفدي) .

<sup>(</sup>٢) لا زيادة ولاً نقص .

<sup>(</sup>٣) بنو جشم على رباعاتهم واستسمر في ذلك إلى بند رقم (١١) . وقد اختصر ابن سيد الناس تقسيم البطون وقال: «وذكر كذلك في بني ساعدة وبني جشم . . . إلخ» انظر ابن سيد الناس: «عيون الأثر»، (١/ ٢٣١) .

<sup>(</sup>٤–٨) لا زيادة ولا نقصان .

<sup>(</sup>٩) أورد في نص أبي عبيد «لا يتركون مفرحًا أن يعينوه» . المفرح: الغارم الذي قطع يديه، أو فداء: يجب على المسلمين أن يعينوه في سداد ذلك. وقيل: المفرح المثقل بالدين، يقول فعليهم أن يعينوه، إن كان أسيرًا فك من أسره، وإن كان جنى جناية خطأ عقلوا عنه. انظر الأموال.

<sup>(</sup>١٠) لم أجده عند أبي عبيد .

17- وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثمًا أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم(١).

١٤ والايقتل مؤمن مؤمنًا في كافر، والاينصر كافرًا على مؤمن (٢).

١٥ - وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض
 دون الناس<sup>(۳)</sup>.

17- وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسبوة غير مظلومين ولا متناحر عليهم (٤).

١٧ - وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله
 إلا على سواء وعدل بينهم (٥) .

١٨ - وأن كل غارية غزت معنا يعقب بعضها بعضًا (٦)

-19 وأن المؤمنين يبئ بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله -19 .

<sup>(</sup>۱) ورد عند أبي عبيد (جميعهم) أي: طلب دفعًا على سبيل الظلم. ويجوز أن يراد بها العطية: أي يجب أن يتعاونوا على دفع كل من ابتغى، أي: طلب منه عطية على سبيل الظلم والعدوان. انظر: «الأموال»، (٢٦٢). وابن سيد الناس: «عيون الأثر»، (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) لا زيادة ولا نقص . يعني لا يجوز لمؤمن يقتل مـؤمنًا في سبيل كافر. وقد ورد هذا البند عـند الإمام البخاري بنحو الرواية الأولى (وألاً يـقتل مسلم بكافـر)، البخاري: «الصـحيح»، (١٨٢/١) . الإمام أحـمد: «المسند» (١٦٤/٤) . البيهقى: «دلائل النبوة»، (٧/٧٧) .

<sup>(</sup>٣) «ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم» زيادة على أبي عبيد . وورد عند أبي عبيد «والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس» . إذ هو ولي الدم . موالي: من الولاية بمعني النصرة كما قمال تعمالي: ﴿اللّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أُوليَاءُ بَعْضٍ وَاللّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا مَا لَكُم مِن وَلايتِهِم مِن شَيء حَتَىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ الأنفال الآية ٧٧ . ورد هذا البند عند الإمام البخاري بنحو الرواية الثانية (ذمة المسلمين واحدة ) البخاري: «الصحيح»، (٧٤ /٣٧)، وبنحو الرواية الرابعة (١٩٦٦/٦) .

<sup>(</sup>٤) عند أبي عبيد «فإن له المعروف» بدل «النصر» .

<sup>(</sup>٥) ورد عند أبي عبيد «واحد ولا يسالم»، أي: لا يجوز للمؤمنين في الحرب أن يسالم غير المؤمن إلا على صلح وهدنة يتفقان عليها . انظر: «الأموال»، (٢٦٢) .

<sup>(</sup>٦) لا يوجد عند أبي عبيد (معنا) .

<sup>(</sup>٧) لا يوجد هذا البند عند أبي عسيد . يبئ من البواء بالفتح والمد السواء يقال: ودم فلان بسواء لدم فلان إذا كان كفؤًا له . وفي الحديث «أمرهم أن (يتباءوا) والصحيح أن (يتباؤوا) بوزن يتـفاولون . ورد هذا البند عند الإمام أحمد والإمام مسلم (المسلمون تتكافأ دماؤهم) . «ترتيب مسند الإمام أحمد»، (١٢٤/٢٣) .

· ۲- أ- وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه (١) .

ب- وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن (٢).

٢١ وأنه من اعتبط مؤمنًا قتـ لاً عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقـ تول،
 وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه (٣).

٢٢ وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثًا أو يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل(٤).

 $^{(0)}$  وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مردّه إلى الله وإلى محمد  $^{(0)}$  .

٢٤- وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين (٦).

٢٥ وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتخ إلا نفسه وأهل بيته (٧).

 $^{(\Lambda)}$  وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف  $^{(\Lambda)}$  .

۲۷- وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف (٩) .

<sup>(</sup>۱) ورد عند أبي عبيد «على أحسن هذا وأقومه» .

<sup>(</sup>٢) «نفسًا» ليس عند أبي عسبيد، أي لا يجوز لمشرك من أهل يثرب أن يحمي مالاً لقريش ولا أن ينصرها، ويعني بذلك اليهود الذين كان وادعهم فليس من موادعتهم أن يجيروا أموال أعدائه ولا يعنوهم عليه .

<sup>(</sup>٣) «عن بينة» ليس عند أبي عسبيد، وزاد أبو عسبيد «بالعقل» و«لا يحل لهم إلا قيام عسليه» ليس عند أبي عسيد، الاعتباط: أن يقتل برينًا محرم الدم . وأصل الاعتباط في الإبل أن تنحر بلا داء يكون بها .

<sup>(</sup>٤) عند أبي عبيد «لا يقبل» بدل لا يؤخذ، عند أبي عبيد «فمن نصره». قيل الصرف: الفريضة، والعدل النافلة، وقيل: الصرف: التوبة، والعدل: العقوبة. قال أبو عبيد: وهذا أحب إلي من قول من يقول الفريضة والتطوع. انظر: الأموال (٢٦٣٠). والمحدث: كل من أتى حداً من حدود الله عز وجل، قيل: لا أحد يمنعه من إقامة الحد عليه. ورد هذا البند عند الإمام أحمد والإمام مسلم بقوله: «من أحدث حدثًا أو أوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». «ترتيب مسند الإمام أحمد» (٢٣/ ١٢٤). النووي هامش مسلم، (٢٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٥) عند أبي عبيد «وإنكم ما اختلفتم فيه» وعنده «فإن حكمه» .

<sup>(</sup>٦) أي على اليهود المقيمين بالمدينة إذا دهمها عدو من الخارج أن يشاركوا في نفقات الحرب مع المؤمنين .

<sup>(</sup>٧) عند أبي عبيد «وأن بني عوف ومواليهم وأنفسهم أمة من المؤمنين» و «للمؤمنين» بدل «للمسلمين» .

<sup>(</sup>٩،٨) لا زيادة ولا نقصان .

 $^{(1)}$  وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف

-19 وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف $^{(1)}$  .

 $^{(7)}$  وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف $^{(7)}$  .

٣٠- وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته (٤).

٣٢- وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم (٥).

٣٣- وأن لبني لشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وأن البرّ دون الإثم<sup>(١)</sup>.

٣٤- وأن موالي ثعلبة كأنفسهم<sup>(٧)</sup> .

 $^{(\Lambda)}$  وأن بطانة يهود كأنفسهم

-77 أ- وأنه V يخرج منهم أحد إV بإذن محمد -77

ب- وأنه لا ينحجز على ثأر جرحٍ، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبر هذا (١٠) .

٣٧- أ- وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم (١١١).

ب- وأنه لا يأثم امرئ بحليفه، وأن النصر للمظلوم (١٢).

٣٨- وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين (١٣) .

٣٩- وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة (١٤) .

٤٠ وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم (١٥) .

٤١- وأنه لا تجار حرمةٌ إلا بإذن أهلها(١٦).

(٣) اليهود الأوس عند أبي عبيد .

الا يوجد هذا البند عند أبى عبيد .

(١٠) لا يوجد عند أبي عبيد .

(١٢،١١) «بينهم النصيحة والنصر للمظلوم» عند أبي عبيد . (١٣) لا يوجد عند أبي عبيد .

(١٤) «وأن المدينة جوفها حرام» عند أبي عسبيد . ورد هذا البند عند الإمام أحمد والبخاري بنحو الرواية الشانية

(١٤) «وأن المدينة جوفسها حرام» عند ابي عسبيد . ورد هدا البند عند الإمسام أحمد والبـخاري بنحو الروايه الشائية والرابعة. انظر: «ترتيب مسند الإمام» (٢٣/ ١٢٤) . البخاري: «الصحيح» (٧٣/٤ و ١٩٦/٦) .

(۲،۱) مع تقديم وتأخير، عند أبي عبيد .

(٤) «إلا من ظلم» عند أبي عبيد .

(٩) « أحد منهم» عند أبي عبيد .

<sup>(</sup>١٦،١٥) لا يوجد عند أبي عبيد .

٤٢- وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخـاف فساده فإنَّ مردّه إلى الله وإلى محمد رسول الله عَيْكِ فَأَن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره (۱)

- ٤٣- وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها<sup>(٢)</sup>
- ٤٤- وأن بينهم النصر على من دهم يثرب<sup>(٣)</sup>
- ٥٥- أ- وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين (٤).
  - ب- على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم (٥) .

٤٦- وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وأن البّر دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره(٦).

٤٧ - وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم، وأن الله جارٌ لمن برّ واتقى، ومحمد رسول الله عَيْطِيُّهُم (٧).



(١) "يخيف فساده فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبي" عند أبي عبيد .

<sup>(</sup>٣،٢) لا يوجد عند أبي عبيد .

<sup>(</sup>٤) عند أبي عبيد «إذا دعوا اليهود إلى صلح حليف لهم فإنهم يصالحونه، وأن دعونا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلاّ من حارب في الدين» .

<sup>(</sup>٥) عند أبي عبيد «وعلى كل أناس حصتهم من النفقة» .

<sup>(</sup>٦) ورد هذا البند عند أبي عبيد «الأوس ومواليهم وأنفسهم مع البرّ المحسن من أهل هذه الصحيفة وأن بني الشطيبة بطن من جفن، وأن البر دون الإثم فلا يكسب كاسب . . . إلخ» .

<sup>(</sup>٧) عند أبي عبيد « لا يحول الكتاب دون ظالم ولا آثم» وعنده «آمن إلا من ظلم وآثم، وأن أولاهم بهذه الصحيفة البر المحسن».

# □□الباب الثاني □□

## أبرز ما تضمنته الوثيقة النبوية من نظم وأحكام م فملان:

الفصل الأول: القضايا المتعلقة بنضام الدولة وعلاقتها.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ما يتعلق بالركن الأول للدولة - الإقليم .

المبحث الثاني: أحكام تتعلق بالركن الثاني للدولة - السكان .

المبحث الثالث: أحكام تتعلق بالركن الثالث للدولة - النظام .

الفصل الثاني: قضايا وأحكام تتعلق بالمبادي العامة والحقوق.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: إقامة العدل.

المبحث الثاني: قضايا تتعلق بالجنايات والعقوبات.

المبحث الثالث: التكافل الاجتماعي والتعاون المالي.

المبحث الرابع: الحقوق والحريات الأساسية .

### الفصل الأول القضايا المتعلقة بنظام الدولة وعلاقتها

#### تمهيد: في بيان أركان الدولة:

إن الدراسات الحديثة لتاريخ الدول تعتبر الأركان التي تقوم عليها الدولة ثلاثة أركان وهي:

- الإقليم الذي يعيش عليه أفراد الدولة .
  - السكان الذين يكونون الدولة .
    - النظام الذي ينظم علاقاتهم .

فإذا تحققت هذه الأركان تكونت دولة لها حرمتها؛ لذلك قال علماء القانون: (إن أي اجتماع لابد له من سلطة تنظم أمره وتدير شؤونه؛ لأن الاجتماع الإنساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع أي لابد له من الاجتماع)(١).

وإذا اجتمعوا فلابد لهم من السلطة (فاستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم) $^{(7)}$  .

فالسلطة السياسية تعد ظاهرة اجتماعية في المقام الأول؛ لأنها لا يتصور وجودها خارج الجماعة، كما لا يتصور قيام الجماعة دون السلطة) (٣). وهكذا كان الأمر بالنسبة للجماعة المسلمة إذ أقام النبي عاصله على دولة في المدينة المنورة (٤).

قال الأستاذ ثروت بدوي وهو يصف دولة النبي عليك في المدينة: (إنها أول دولة قانونية -في الأرض- يخضع فيها الحاكم للقانون، ويمارس سلطته وفقًا لقواعد عليا تقيده، ولا يستطيع الخروج عليها، فقد كان الخليفة مقيدًا بأحكام القرآن والسنة، واختصاصاته محدودة بما للأفراد من حق أو من حقوق وحريات نص عليها الإسلام ونظمها، وقرر الضمانات التي تكفل حمايتها ضد اعتداء الحكام والمحكومين على السواء)(٥). ومن هنا

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: «المقدمة» (٤١).

<sup>(</sup>٣،٢) د. ثروت بدوي: «النظم السياسية» (١٥).

<sup>(</sup>٤) د. منير البياتي: «الدولة القانونية» (١٢).

<sup>(</sup>٥) د. ثروت بدوي: «النظم السياسية» (١٥٤). و«أصول الفكر» (١١٢).

تسقط دعوى أولئك الذين يغمضون أبصارهم وبصائرهم عن هذه الحقيقة البديهية، ثم يزعمون أن الإسلام ليس إلا دينًا قوامه ما بين الإنسان وربه . كان يقصد منها محترفو الغزو الفكري وأرقاء الاستعمار أن يقيدوا بها الإسلام؛ إذ الوسيلة إلى ذلك محصورة في أن يكون الإسلام دينًا لا دولة وعبادات مجردة لا تشريع وقوانين (١) .

ومن تطبيق هذه الوثيقة والاهتداء بما فيها والتمسك بأحكامها قامت تلك الدولة على أمتن ركن وأقوى أساس. ثم انتشرت قوية راسخة في شرق العالم وغربه، تقدم للناس أروع ما عرفته الإنسانية من مظاهر الحضارة والمدنية الصحيحة (٢).

ومفهوم الدولة في النظام الإسلامي لم يطلق عليه الفقهاء اسم الدولة وإنما سموه: دار الإسلام، ودار الكفر، كما أن عناصر الدولة من شعب، وإقليم، وحكومة، توافرت في الدولة الإسلامية، دار الإسلام<sup>(٣)</sup>. ولذلك سأحاول في هذا الفصل إبراز أركان الدولة من خلال المباحث الآتية:

المبحث الأول: ما يتعلق بالركن الأول للدولة (الإقليم). المبحث الثاني: أحكام تتعلق بالركن الثاني للدولة (السكان). المبحث الثالث: ما يتعلق بالركن الثالث للدولة (النظام).

المبحث الأول ما يتعلق بالركن الأول: (الإقليم) المطلب الأول: حرم المدينة آمن

من الأحكام التي تستفاد من الوثيقة النبوية «أن المدينة حرام جوفها، كحرمة مكة» وقد دل على ذلك بند رقم (٣٩). (وأن يثرب حرامٌ جوفها لأهل هذه الصحيفة)(٤). وقد اختلف العلماء في حرمة المدينة على قولين:

<sup>(</sup>۲،۱) محمد رمضان البوطي: «فقه السيرة» (۲۱۹).

<sup>(</sup>٣) عبد الكريم زيدان: «أحكام الذميين» (٦١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البند رقم (٣٩) من بنود الوثيقة.

**القول الأول:** قالوا: إن المدينة حرم، يحرم صيدها وقطع شجرها. وممن قال بذلك جمهور العلماء (١). وقد استدلوا بالأدلة التالية:

١- حديث أبي هريرة الله أن النبي عَلَيْكُم قَالَ: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة مثلما حرم إبراهيم مكة، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد»(٢).

7 وعن عبد الله بن زید بن عاصم أن الرسول علیه قال: «إن إبراهیم حرم مکة ودعا لأهلها، وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهیم مكة» ( $^{(7)}$ .

٣- عن أبي سعيد الخدري وَ الرسول عَلَيْكُم قال: «اللهم إن إبراهيم حرَّم مكة فجعلها حرامًا، وإني حرمت المدينة ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف»(٤).

٤- عن أنس وطن عن النبي عَلَيْكُم قال: «المدينة حرام من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها، من أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (٥).

٥- وعن أبي هريرة وطي أن النبي على قال: «حُرَّم ما بين لابتي المدينة على لساني». قال: وأتى النبي على النبي الن

7- وعن علي وطني قال عن النبي عالي أنه قال في المدينة: «لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره»(٧).

والقول الثاني: إن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة. وقالوا: إن النبي عَلَيْكُم

<sup>(</sup>١) الإمام النووي: «المجموع»، (٧/ ٤٨١). البخاري: «الصحيح»، (١٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري: «الصحيح»، (٤/ ١٠٣). النووي: «المجموع»، (٧/ ٤٧٩).

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه (2/2). المصدر نفسه (2/2).

<sup>(</sup>٤،٥) البخاري: «الصحيح»، (٤/٤).

<sup>(</sup>٦) النووي: «المجموع»، (٧/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٧) المنذري، (٢/ ٤٤٥).

نهى عن هدم أطام المدينة وقطع شجرها لأنها من زينة المدينة، فلما انقطعت الهجرة زال ذلك . وممن قال به أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وبه قال الطحاوي (١) . وقد استدلوا بما يأتى:

١- حديث أنس وطيعه: أن النبي عالي الله قال: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟»(٢). والنغير صيد، فلو كان صيد المدينة حرامًا لم يجز اصطياده، ولا إمساكه في المدينة كما هو بمكة (٣).

٢- وقد ردَّ بعض الحنفية الأحاديث التي جاءت في تحريم المدينة بأنها مضطربة، فقد وقع في لفظ بعضها: «ما بين لابتيها» وفي بعضها «ما بين حرتيها» وفي رواية: «ما بين جبليها» وفي رواية: «مأزميها» (٤).

#### مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية:

1- أما الحديث: «ياأبا عمير، ما فعل النغير» فليس فيه دلالة على جواز قتل الصيد في حرم المدينة، فربما تكون الواقعة قبل التحريم، وأيضًا فإنه ربما يكون قد اصطاده من خارج المدينة وأدخله إليها، وقد كان النبي عاليا الله بداعبه بذلك(٥).

7- أما قولهم: إن الحديث مضطرب؛ لأنه وقع في رواية: «ما بين جبليها» وفي رواية «ما بين لابتيها» وفي رواية (ما بين مأزميها». فقد قال الحافظ ابن حجر: بأن الجمع بينها واضع، وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة. وبأن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح، ولا شك أن رواية ما بين لابتيها أرجع لتوارد الرواة عليها، ورواية جبليها لا تنافيها، فيكون عند كل لابة جبل أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة الشرق والغرب، وتسمية الجبلين في رواية أحرى لا تضر. وأما رواية: «مأزميها» فهي بعض طرق حديث أبي سعيد والمأزم -بكسر الزاي- المضيق بين الجبلين وقد يطلق على الجبل نفسه (1).

٣- وأما قولهم: إن النبي عَالِيُظِيم نهى عن هدم أطام المدينة فلأنها من زينة المدينة،

<sup>(</sup>۱) ابن حجر: «الفتح»، (۱۰۳/٤). النووي: «المجموع»، (٧/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٠٣/٤). المصدر نفسه (٧/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) النووى: «المجموع» (٧/ ٤٨٣). (٤-٦) ابن حجر: «الفتح» (٤/ ١٠٣).

فلما انقطعت الهجرة زال ذلك (١) . وهذا بمثابة نسخ للأدلة الصحيحة والنسخ لا يثبت الا بدليل، وهذا لا يصلح دليلاً لرد الأحاديث الصحيحة التي جاءت في جعل المدينة حرماً (٢) . بقيت هنا قضية لابد من الإشارة إليها، وهي:

هل يضمن من قتل صيداً في حرم المدينة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال: المعمل الأهل: قاله از ان حرم المدينة الصديح و مكتى فف مراح الدينة والدينة الصديح و مكتى فف مراح الدينة والدينة الصديح و مكتى فف مراح الدينة والدينة والدينة الصديح و مكتى فف مراح الدينة والدينة والدينة

**القول الأول:** قالوا: إن حرم المدينة بالنسبة للصيد كحرم مكة، ففيه الجزاء وعليه الضمان . وممن قال بذلك الإمام مالك والشافعي ورواية للإمام أحمد، وهو قول ابن أبي ذئب واختاره ابن المنذر من الشافعية، وابن نافع من أصحاب مالك<sup>(٣)</sup>.

القول الثاني: قالوا: إن الصائد وقاطع الشجر يسلب، وبه قال جماعة من الفقهاء ومنهم فريق من الشافعية واختلفوا في نوع السلب، فقال قسم: تسلب ثيابه فقط، وبه قال إمام الحرمين والغزالي. وقسم قال: يسلب كسلب القتيل من الكفار . وبه أخذ الإمام النووي حيث قال: (والمختار أنه يسلب كسلب القتيل من الكفار لأن الأحاديث فيه صحيحة) . وقد استدل أصحاب هذا القول على رأيهم بحديث سعد بن أبي وقاص . فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص: (أن سعداً وجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نقلنيه رسول الله عيالية وأبي أن يرد عليهم) رواه مسلم (٤) .



<sup>(</sup>۱) ابن حجر: «الفتح» (۱۰۳/۶). النووي: «المجموع» (۷/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (١٠٣/٤).

<sup>(</sup>٣) النووي: «المجموع» (٧/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٤) مسلم: «الصحيح»، حديث رقم (١٨١٧).

### المطلب الثاني الدفاع عن الإِقليم مسؤولية مشتركة

#### تمهید:

بعد أن وقفنا على أن النبي عَلَيْكُم في هذه الوثيقة قد رسم بشكل مبدئي صورة الإقليم الذي يعيش عليه أفراد هذه الدولة التي أقامها في المدينة المنورة نلاحظ كيف أنه جعل الدفاع عن هذا الإقليم مسؤولية مشتركة، فقد أوجب على كل من سكن المدينة الدفاع عنها إذا داهمها عدو من الخارج، وقد دل على ذلك البنود رقم ١٦، ٢٤، ٢٧ب، ٣٨، ٤٤، ٤٥ب من بنود الوثيقة فقد جاء فيها.

«وأن بينهم النصر على من داهم يثرب» (١) . «على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم» (٢) .

#### وبذلك سنبحث في هذا المطلب ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حكم الاستعانة بالمشركين.

المسألة الثانية: مسؤولية الفرد في تسليح نفسه .

المسألة الثالثة: مسؤولية الفرد في تموين نفسه .

## المسألة الأولى حكم الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين

اختلف العلماء على قولين في حكم الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين: القول الأول: قالوا: الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائز عند الحاجة . وممن قال بذلك الإمام أبو حنيفة وأحمد وابن قيم وابن تيمية ورواية عن الإمام الشافعي (٣) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: البند رقم (۱۳۷). (۲) ينظر: البند رقم (٤٥).

<sup>(</sup>٣) «السير الكبير» (٤/ ١٤٢٢). «الدرر المختارة»، (٤/ ١٤٧). «الأم» (٤/ ٢٧٦). «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢١). ابن قدامة: «المغني»، (١٠/ ٤٥٦). الشـوكاني: «زاد المعاد» (٧/ ٣٣٧). «الفروع» (٢/ ٢٠٥). «منتـقى الأخبار»، (٧٣٢). محمد أبو زهرة: «خاتم النبيين»، (٨٥٨). البوطي: «فقه السيرة»، (٣٥٢).

#### وقد استدلوا بأدلة منها:

١- استدلوا بقصة المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم (أن النبي عَلَيْكُم بعث يسر ابن سفيان الخزاعي عينًا إلى مكة)<sup>(١)</sup>. قالوا: وجه الدلالة أن الخزاعي كان كافرًا حينما بعثه النبي عاليك إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم.

القول الثاني: قالوا: لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال. وممن قال بذلك الإمام مالك والجوزجاني وابن المنذر وابن حزم ورواية عن الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أدها.

١- قوله تعالى: ﴿ لا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ إَلَ عمرانَ: ٢٨ . قيل: إنها نزلت في عبادة بن الصامت وَخَلَقُ فقد كان له حلفاء من اليهود، فلما خرج النبي عليه الله إن معي خمسمائة من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو، فأنزل الله هذه الآية (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن قيم: «زاد المعاد»، (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>۲) البيهقي: «السنن» الكبرى، (۹/ ۵۳). أبو يوسف: «الرد على سير الأوزاعي»، (٤٠). «الأم»، (٧/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) البيهقي: «السنن»، (٩/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) الواقدي، (٢/ ٢٥٤). البيهقي: «السنن» (٩/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) ابن قدامة: «المغني» (٨١٤/٨). الشوكاني: «نيسل الأوطار»، (٧/ ٢٣٧). «المدونة» (١/ ٤٠٠). «شرح الدردير» (١/ ١٧٨). «التساج والإكليسل» (٣/ ٣٥٢). القرطبي (٨/ ٩٩). «الفروق» ٦/ ٢٠٥). أبو يعلى «الأحكام السلطانية» (٣٩). ابن حزم: «المحلى»، (٧/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) القرطبي: «التفسير» (٥٨/٤). «تفسير آيات الأحكام» (٢/٦). «روائع البيان» (١/٣٠١).

٢- قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِمِمْ وَمَا تُخفي صَدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيْنًا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقلُونَ ﴾ إلى عمران: ١١٨]. قالوا في وجه الدلالة من هذه الآية: إن الله تعالى قد وضع لنا العلة في النهي عن اتخاذ بطانة (١). وقال القاضي أبو يعلى: هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في أمر من أمور المسلمين (٢).

#### واستدلوا من السنة بما يأتي:

٢- حديث حميد الساعدي ولي قال: خرج رسول الله علي حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة، قال علي الساعدي ولاء؟ قالوا: بني قينقاع -وهو رهط عبد الله ابن سلام- قال علي السلام- قال علي السلام- قال علي السلام- قال علي السلام السلام- قال علي السلام السلام السلام السلودين (٤) .

٣- حديث خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله عَلَيْكُمْ وهو يريد غـزوًا أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نسـتحي أن يشـهد قـومنا

<sup>(</sup>۱) القرطبي: «التفسير»، (٤/ ١٨٠). (٢) أبو يعلى: «زاد المسير»، (١/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد: (المسند، ٦/ ٦٧). مسلم: «الصحيح»، كتاب الجهاد حديث رقم (١٨١٧). وأبو داود: «السنن» حديث، ٢٨٣٨). الترمذي: «السنن» (١٥٥٨). ابن ماجه: «السنن» (٢٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: «الطبقات» ٢٧/٢). «كنز العمال» (٢/ ٢٨٦). الواقدي: «المغازي»، (١/ ٢١٥). البيهقي: «المسنن»، (٩/ ٣٧). الحاكم: «المستدرك»، (٢/ ١٢٢).

مشهداً لا نشهده معهم . قال: «أو أسلمتما؟» قلنا: لا . قال: «فلا نستعين بالمشركين على المشركين» فأسلمنا وشهدنا معه )(١) .

### مناقشة الآراء وبيان الرأي الراجح .

ونبدأ بمناقـشة أدلة أصـحاب القول الأول القـائلين بجواز الاسـتعانـة بالمشركين؟ فنقول:

١- فقصة الخزاعي هذه ليست فيها دلالة على جواز الاستعانية بالمشركين في الجهاد؛ لأنه لم يرد في هذا الحديث ولا في غيره أن الخزاعي كان مشركًا؛ بل هناك نصوص تبين أنه قيد أسلم قبل هذه الواقعة . وقيد ذكر ذلك ابن عبد البر وابن حجر والزرقاني . حيث قال ابن عبد البر: «يسر بن سفيان بن عوير الخزاعي، أسلم سنة ست من الهجرة، وبعثه النبي عيني إلى قريش»(٢) .

وقد نقل ابن حجر كلام ابن عبد البر وسكت عليه مما يدل على أنه يوافقه $^{(7)}$ .

وعلى فرض أنه لم يشبت إسلامه فإنه ليس في قصــته دلالة على أن النبي عَلَيْظِهُم استعان بالمشركين في القتال .

٢- الأحاديث التي رويت كلها ضعيفة: أما الحديث الأول فقد قال عنه البيهقي:
 تفرد به الحسن بن عمارة، وهو متروك، ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح<sup>(٤)</sup>.

وأما الحديث الشاني فإنه مرسل أرسله الزهري، وللعلماء في المرسل كلام طويل بينا ذلك في الباب الأول يمكن الرجوع اليه<sup>(ه)</sup> .

وأما الحديث الثالث، فقد قال عنه البيهقي: هذا حديث منقطع، وإسناده ضعيف (٦).

ولو كانت أسانيد هذه الآثار صحيحة فإنه ليس فيها دلالة على الجواز؛ لأن النبي على الميها كان قد عاهد اليهود، ويبدو أن هؤلاء النفر من اليهود كانوا قد خرجوا مع النبي على المعنيمة، ولم يرجعهم النبي وفاءً منه بالعهد الذي بينه وبينهم. وبخروج اليهود من المدينة بنقضهم العهد نسخت أحكامهم.

<sup>(</sup>١) الإمام أحمد: «المسند» (٣/ ٤٥٤). الحاكم: «المستدرك»، (٢/ ١٢١). ابن الأثير: «أسد الغابة»، (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب مع الإصابة»، (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: «الإصابة» (١/ ٢٤٥). (٤-٦) البيهقي: «السنن»، (٩/ ٥٣).

بعد ذلك نأتي إلى الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني، فنقول: هي أكثر قوة من الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول وبيان ذلك: أن الحديث الأول، حديث صحيح رواه الإمام مسلم<sup>(۱)</sup>. والحديث الثاني، قال عنه البيهقي: إسناده صحيح<sup>(۲)</sup>.

أما الحديث الثالث فإن سنده حسن ${}^{(7)}$ .

وقد رجح الشوكاني عدم الاستعانة بالمشركين فقال: والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركًا مطلقًا لما في قوله عاليك : «إنا لا نستعين بالمشركين» من العموم، وكذلك في قوله عاليك : «لن أستعين بمشرك» .

وأجاب عن استعانة الرسول عليه ببعض المشركين، مثل عبد الله بن أبي وهو منافق، وصفوان بن أمية قبل أن يسلم، فقال: أما استعانته بابن أبي فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام. وأما قصة صفوان بن أمية فليس فيها دليل أيضًا على ذلك؛ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الله طلب منه الخروج، وإنما الثابت في ذلك استعارة رسول الله عليه الأدراع منه فحسب (٥).

وقد اضطرب الأخ محمد محمود لطيف في رسالته: صلح الحديبية، في هذا الموضوع اضطرابًا شديدًا؛ حيث رجح القول الثاني، والذي ينص على جواز الاستعانة بالكفار على الكفار<sup>(1)</sup>.

وقد رد على نفسه بعد صفحتين من رسالته بقوله: ليس هناك حاجة ملحة تكتنف القوة الإسلامية فـتجيز لها الاستعانة بالكفـار . وقال: (كما أننا لا يمكن أن نثق بدول الكفر وجيوشها، ولا أن نأمن مكرهم)(٧) .

ويرى أستاذنا الدكتور هاشم جميل: أن من الممكن الجمع بين الأدلة: بأن الأصل عدم جواز الاستعانة بالكفار، لكن يجوز ذلك استثناء عند الضرورة إذا أمن جانبهم .

<sup>(</sup>۱) الإمام مسلم: «الصحيح» حديث رقم (١٨١٧). (٢) البيهقي: «السنن»، (٩/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) الإمام أحمد: «المسند»، (٣/ ٤٥٤). (٤) الشوكاني: «نيل الأوطار»، (٧/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) أبو داود: «السنن»، كتاب البيوع حديث (٣٥٦٢).

<sup>(</sup>٦) محمد محمود لطيف: «صلح الحديبية» رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية - جامعة بغداد (١٩٩٥-١٤١٦) ، ١٧٠).

<sup>(</sup>V) محمد محمود لطيف: «صلح الحديبية»، (۱۷۲).

## المسألة الثانية مسؤولية الفرد في تسليح نفسه

أوجبت الوثيقة النبوية على أفراد الدولة الإسلامية تسليح أنفسهم طلبًا للثواب، وقد أكدت الآيات الكريمة على الجهاد بالنفس والمال، ففي معرض المقارنة بين القاعدين عن الجهاد والمجاهدين في سبيله بالأموال والأنفس وبيان عذر ذوي الضرر من المؤمنين بقعودهم نجد الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّررِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بأَمْوالهِمْ وأَنفُسهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدَينَ بأَمْوالهِمْ وأَنفُسهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَمْوالهِمْ وأَنفُسهِمْ عَلَى اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ دَرَجَةً وككلاً وعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَمْوالهِمْ وأَنفُسهِمْ عَلَى اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ دَرَجَةً وككلاً وعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظيماً ﴾ النساء: ١٩٥٠ (١) .

وقال تعالى آمرًا المسلمين بالنفير العام مع الرسول عَيْنِ عامٍ غـزوة تبوك، طالبًا منهم الجهاد في سبيله بالأموال والأنفس: ﴿انفرُوا خِفَافًا وَتُقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٤١](٢).

وقال تعالى مخبرًا عن أولئك الذين تخلفوا في غزوة تبوك مشيرًا إلى بطلان دعواهم في سبب تخلفهم، بأنهم لو أرادوا الخروج لأعدوا له وتجهزوا: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبعَاتَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعدينَ﴾ إلتوبة: ٤٦](٣)

كما حض الله تعالى المؤمنين على الجهاد بالأنفس والأموال بقوله: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَة تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيم (١٠) تُؤْمنُونَ بِاللَّه وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الصف: ١١،١٠](٤) .

وجاء في الحديث الشريف عن أنس ولطنت أن النبي عليك قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر : «تفسير ابن كثير»: (۱/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٣،٢) انظر : «تفسير ابن كثير» (٢/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير ابن كثير» (٢٦١/٤).

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه النسائي في كتاب الجهاد والنووي: «رياض الصالحين»، (٥١٥).

وعن خريم بن فاتك -صحابي شهد بدرًا- أن النبي عَلَيْكُم قال: «من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبعمائة ضعف»(١).

وذكر أبو سعيد الخدري: أن رجلاً جاء إلى الرسول عَلَيْكُم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله»(٢).

وقال عَلَيْكُم : «من أعد عدة في سبيل الله جعلت في ميزانه كل غداة» (٣) .

وكان على المجاهد تسليح نفسه، فكان يشتري راحلته وفرسه وسلاحه (٤)، وتشعر الروايات كلها بمسؤولية الفرد في تسليح نفسه، فقد ذكر أنس بن مالك في مجال حديثه عن بدر: أن الرسول علي المرام أمر من كان ظهره حاضراً بالخروج معه (٥). وذكر الإمام أحمد قول عمرو بن العاص ولي البي النبي فقال علي النبي فقال علي النبي فقال علي النبي فقال على جيش فيسلمك الله ويغنمك (٢).

وذكر ابن إسـحاق أن الرسول عَلِيَّكُمْ : أمـر الناس عندما أراد غزو مكة بالجـهاز، وأمر أهله أن يجهزوه، ودخل أبو بكر على ابنته عائشة، وهي تحرك بعض جهاز رسول الله عَلِيْكُمْ الناس بالجهاز (٨) . وفي غزوة تبوك أمر الرسول عَلِيْكُمْ الناس بالجهاز (٨) .

ويبدوا أن قلة إمكانيات المسلمين ابتداء أدت إلى خروج بعض السرايا على الأقدام؛ فقد ذكر ابن سعد قول سعد بن أبي وقاص في حديثه عن سريته إلى الخرار على رأس تسعة أشهر من الهجرة-: (فخرجنا على أقدامنا)(٩). وذكر في مكان آخر قائلاً: (إن البعير كان يتعاقبه الرجلان والثلاثة في غزوة ذي العشيرة)(١٠). كما ذكر الواقدي قول سعد بن أبي وقاص في حديثه عن سرية نخلة: (خرجنا مع عبد الله ابن

<sup>(</sup>١) الإمام أحمد: (المسند، ٤/ ٣٤٥). النووي: «رياض الصالحين»، (٥١٢).

<sup>(</sup>٢) النووي: «رياض الصالحين»، (٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) «السبق والرمي وأسلحة المجاهدين»، (٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) «عون»، (١٢٥). العدوي، (٣١٣). البطاينة: «التاريخ»، (١٥/١).

<sup>(</sup>٥) مسلم: «شرح النووي»، (٣/ ١٥١٠). ابن كشير: «البداية والنهاية، (٣/ ٢٧٧). ابن خلدون: «التاريخ» (٢/ ١٩). المقريزي: «إمتاع الأسماع»، (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: «الإصابة»، (٣/٣). (٧) الطبري: «التاريخ»، (٣/١١). أبو يوسف (٢٣١).

<sup>(</sup>٨) الطبري: «التاريخ» (٣/ ١٤٣).(٩) ابن سعد: «الطبقات»، (٢/٧).

<sup>(</sup>١٠) ابن سعد: «الطبقات»، (٢/٩). ابن سيد الناس: «عيون الأثر»، (٢٢٧). المقريزي: «إمـتاع الأسماع» (١/٥٥).

جحش حتى نزل بحران فأرسلنا أباعرنا، وكنا اثني عشر رجلاً، كل اثنين يتعاقبان بعيرًا، فكنت زميل عتبة بن غزوان وكان البعير له) (١). وفي غزوة بدر كان يتعاقب البعير الاثنين والثلاثة، والأربعة (٢).

واستمر المجاهد يجهز نفسه في عهد الراشدين؛ فقد ذكر أحد المقاتلة في حديثه عن حروب الردة: (قدمن معشر جهينة أربعمائة، معنا الظهر والخيل)(٣).

وذكر الأزدي قول الصديق للناس عندما أراد غزو الروم: (فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام، فخرج القوم يتجهزون)(٤) .

كما كتب إلى أهل اليمن وأهل مكة: ﴿انفرُوا خِفَافًا وَتُقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ١٤]. وقد حمل هذه الرسالة إليهم أنس بن مالك، فلما رجع إلى الصديق وَظَيْ قال: «ما قرأت كتابك على أحد إلا وبادر إلى طاعة الله ورسوله، وقد تجهز في العدد والعديد»(٥). وذكر حمزة ابن مالك الهمداني أنه قدم على الصديق وَظِيْ في جمع عظيم من همدان، ويقول: (ثم إنه خرج إلى عسكرنا فأمرنا أن نتيسر ونتجهز ونشتري حوائجنا ثم نجعل على أصحابنا، قال: فتحمسنا لذلك، وعملنا الجهاز)(١). وذكر أبو عبيد قول عمر ابن الخطاب وَطِيْكُ (أفأجعل من تكلف السفر وابتاع الظهر بمنزلة قوم إنما قاتلوا من ديارهم)(٧)، مما يشعر بتجهيز المقاتل نفسه .

وظلت مسؤولية الفرد تجهيز نفسه قائمة بعد وضع الديوان، فقد ذكر ابن أبي الحديد: أن سليمان بن ربيعة الباهلي غزا أرمينية وعرض الجند، (فكان لا يقبل من الخيل إلا عتيقًا، فمر به عمرو بن معد يكرب الزبيدي بفرس غليظ فردّه، وقال : هذا هجين)(٨).

<sup>(</sup>۱) الواقدي: «المغازي»، (۱/ ۱۷). ابن سعد: «الطبقات»، (۲/ ۱۰). ابن سيد الناس: «عيون الأثر» (۱/ ۲۳۰). المقريزي: «إمتاع الأسماع»، (۱/ ٥٦/١).

<sup>(</sup>۲) الواقدي، «المغازي»، (۲۱/۱). ابن قــتيبة، «المعارف»، (۲۷). البــلاذري: «أنساب الأشراف»، (۱/۲۸۹). ابن سيد الناس: «عيون الأثر»، (۲۲۱). المقريزي: «إمتاع الأسماع»، (۲۱،۲۱).

<sup>(</sup>٣) ابن حبيش، (٣٩). الكلاعي، (٥٥).(١٥٥) الأزدي، (٥-٧).

<sup>(</sup>٦) ابن حبيش (٣٩). (٧) أبو عبيد: «الأموال»، (٣٧٤).

<sup>(</sup>۸) ابن أبي الحديد، (۱۲/۱۱۹).

وذكر البلاذري، أن كشير بن شهاب الحارثي -الذي عينه والي الكوفة المغيرة ابن شعبة الثقفي على الري، وقزوين في خلافة عمر بن الخطاب وطفيه: (كان إذا غزا أخذ كل امرئ ممن معه بترس، ودرع، وبيضة، ومسله، وخسس إبر أو خيوط كتان ومخصف، ومقراض، ومخلاة)(١).

وفكر عمر بن الخطاب حين رأى تدفق الأموال على المدينة أن يخصص لكل مقاتل أربعة آلاف درهم؛ ألف يخلفها في أهله، وألف لسفره وألف لسلاحه وألف لفرسه ونعله (٢). وذكر صاحب الإمامة والسياسة قول عدي بن حاتم عندما ذهب لاستنفار قبيلة طيئ للخروج مع علي إلى الجمل: (فاجعلوا أفضل المعاش للعيال، وفضول الخيل للجهاد) (٣).

وقد شجعت الخلافة الأفراد على اقتناء الخيل، فقد كتب عمر بن الخطاب إلى عتبة ابن غزوان في البصرة: (أما بعد، فإن أبا عبد الله الثقفي ذكر لي أنه اقتنى بالبصرة خيلاً حين لا يقتنيها أحد، فإذا جاءك كتابي هذا فأحسن جوار أبي عبد الله وأعنه على ما استعناك عليه)(٤).

وكان الفرد أحيانًا يستعير ما يلزمه من سلاح من أحد من الموسرين على أن يعطيه النصف مما يغنم (حتى إنهما ليقسمان السهم بينهما، يأخذ أحدهما النصل مع الريش، والآخر القدح)(٥). وكان الرسول عاليك أمر لمن لا يجد جهازًا بجهاز من لا يخرج إلى الجهاد لسبب أقعده عن ذلك.

فقد ذكر أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: (يارسول الله عَيَّا إني أريد الغزو، وليس معي ما أتجهز، قال: (إئت فلانًا، فإنه كان قد تجهز فمرض»، فأتاه فقال: إن الرسول عَيَّا لَهُ السلام ويقول: «أعطني الذي تجهزت به»، قال: يافلانة أعطه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئًا فيبارك لك فيه)(٦).

<sup>(</sup>١) البلاذري: «فتوح البلدان»، (٣١٤).

 <sup>(</sup>٢) البلاذري: «فـتوح البلدان»، (٤٣٨). ابن الأثير: «الكامل في التـاريخ»، (٢/٤٠٥). النويري: «نهاية الأرب في فنون الأدب» (٣٣٦/١٣). الريس: محمد ضياء الدين: «الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية»، (١٠٥).
 (٣) «السياسة والإمامة» (٥٠١١).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: «الطبقات»، (٧/٧). الدينوري: «الأخبار الطوال»، (١١٧).

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الحكيم: «فتوح مصر وأخبارها»، (٦٣). (٦) مسلم: «شرح النووي»، (٣/ ١٠٥٦).

وحث الرسول عليه الموسرين من أصحابه على تجهيز غيرهم من الفقراء فقال «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا» (١) .

وسارع الموسرون من الصحابة بتقديم المساعدات لتجهيز غيرهم من الفقراء كما فعل عثمان وطيع عثمان بألف دينار وحمل على ثلاثمائة بعير بأقتابها واحلاسها، حتى قال النبي عاليا الله عثمان ما فعل بعد اليوم» مرتين (٣).

وذكر ابن إسحاق: أن يامين بن عمير -صحابي- زود اثنين من البكائين بناضح له-في تلك الغزوة- وكذلك حمل العباس بن عبد المطلب منهم رجلين، وحمل عثمان ابن عفان فطئيه منهم ثلاثة (٤).

وتبرع أبو بكر في غـزوة تبوك بماله البـالغ أربعة آلاف درهم، وجاء عـمر بنصف ماله، وقدم العباس، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف أموالاً في تلك الغزوة<sup>(٥)</sup>.

وذكر الأصبهاني في حديثه عن غزوة تبوك أنَّ عبد الرحمن بن عوف حمل على خمسمائة فرس، وتصدق بشطر ماله (٢) .

كما قدّم سعد بن عبادة مالاً، وكذلك محمد بن مسلمة، وتصدق عاصم بن عدي بتسعين وسق تمر، وأعطى الناس دون هؤلاء من هو أضعف منهم، حتى إن الرجل ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين، فيقول: هذا البعير بينكما وتتعاقبانه (V). وفي حنين أعان نوفل بن الحارث بثلاثة آلاف رمح (A).

<sup>(</sup>۱) البخاري: «الصحيح» (۱۳۲/۱۲). مسلم: «شرح النووي» (۳/ ۱۵۰٦). الإمام أحمد: «المسند»، ۱/۲۲۱). النسائي: «السنن»، (۲/ ۶۲). النووي: «رياض الصالحين»: (۵۰۳).

 <sup>(</sup>۲) الواقدي: «المغازي»، (۳/ ۹۹٤). ابن هشام: «السيرة»، (٤/ ١٧٢). البلاذري: «أنساب الأشراف»،
 (١/ ٣٦٨). ابن كثير: «البداية والنهاية» (٥/٤).

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: «السيرة»، (٤/ ١٧٢). الأصبهاني: «حلية الأولياء»، (١/ ٥٩). الكاندهلوي: «حياة الصحابة»، (١/ ٥٩). عبد اللطيف الطيباوي، (١٧٠).

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: «السيرة»، (٤/ ١٧٢). الطبري: «التاريخ»، (٣/ ١٤٣). ابن كثير: «البداية»، (٥/٤).

<sup>(</sup>٥) الواقدي: «المغازي»، (٣/ ٩٩١). الكاندهلوي: «حياة الصحابة»، (١/١).

<sup>(</sup>٦) الأصبهاني: «حلية الأولياء»، (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٧) الكاندهلوي: «حياة الصحابة»، (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: «الطبقات»، (٤/ ٤٤).

وذكر المقريزي تبرع النساء في غزوة تبوك حتى إن بعضهن كن ينسزعن حليهن، ويقدمنه تطوعًا في سبيل الله تعالى ليباع ويستفاد منه في تجهيز الجيش بالمؤن أو العتاد<sup>(۱)</sup>. فقد قالت أم سنان الأسلمية: (لقد رأيت ثوبًا مبسوطًا بين يدي رسول الله على اليب عائشة فيه مسك، ومعاضد وخلاخل وأقرطه، وخواتيم، وقد ملئ بما بعثت به النساء ليعن به المسلمين في جهازهم)<sup>(۲)</sup>.

وكانت الغنائم مصدراً أساسيًا لتجهيز المجاهدين بالسلاح . فقد ذكر الواقدي في مجال حديثه عن غزوة بدر: «فما رجع أحد منهم يريد أن يركب إلا وجد ظهراً، وللرجل البعير، والبعيران، واكتسى من كان عاريًا، وأصابوا طعامًا من أزوادهم وأصابوا فداء للأسرى فأغني به كل عائل»(٣).

وذكر ابن إسحاق قول عبد الرحمن بن عوف: «حتى إذا كان يوم بدر مررت بأمية ابن خلف، وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذًا بيده، ومعي أدراع قد استلبتها» (٤) . وذكر الواقدي في مجال حديثه عن غزوة بني قينقاع أن الرسول عير المنظم المنظم المنظم المنظم وقلم المنظم وقلم المنظم وقلم المنظم وقلم المنظم وقلم المنظم وقلم المنظم والمنظم والمنظم

صالح الرسول عليه أهل خيبر على أن يحقن دماءهم ولهم ما حملت ركائبهم، وللنبي على السفراء والبيضاء والحلقة وهو السلاح<sup>(٩)</sup>. وذكر سيف بن عمر: أن المسلمين وجدوا في العذيب رماحًا ونشابًا، وأسفاطًا من جلود، وغيرها انتفع بها المسلمون (١٠). وذكر عمر بن شعبة أن عتبة بن غزوان انتصر في الأيلة، وأصاب متاعًا

(٧) المصدر نفسه، (٢/٥٨).

<sup>(</sup>١) المقريزي: «إمتاع الأسماع»، (٤٤٧). السلومي: «ديوان الجند»، (٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) الكاندهلوي: «حياة الصحابة»، (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) الواقدي: «المغازي»، (٢/ ٢٦). ابن سعد: «الطبقات»، (٢/ ٢٠). المقريزي: «إمتاع الأسماع»، (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤،٥) الطبري: «التاريخ»، (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: «الطبقات»، (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، (٢/ ١١٠).

<sup>(</sup>١٠) الطبري: «التاريخ»، (٩١/٤).

وسلاحًا(۱)، وأصاب المسلمون في وقعة مرج الروم ما شاؤوا من ظهر، وآداة، وثياب<sup>(۱)</sup>. وكان يسمح للمجاهد باستخدام الأسلحة من الغنيمة قبل أن تقسم على أن يرد ذلك السلاح إليها بعد انتهاء القتال<sup>(۳)</sup>. يقول المقريزي: «وكان من احتاج إلى سلاح ليقاتل به يأخذه من صاحب المغنم ثم يرده إليه» (٤). وذكر أبو عبيد في مجال حديثه عن غزوة بدر، قول أحد المقاتلة عندما انتهى إلى أبي جهل: «فضربته بسيفي، فلم يعمل فأخذت سيفه فأجهزت عليه» (٥).

وكان الرسول عَلَيْكُم يستعير بعض الأسلحة لتجهيـز المجاهدين إذا لزم الأمر . وحرص الرسول عَلَيْكُم على شراء الأسلحة وقد أرسل خمس سبي بني قريظة إلى نجد مع سعد بن زيد الأنصاري فباعه واشترى بالثمن خيلاً وسلاحًا (٦) .

واستمر الاهتمام بالأسلحة والعدة في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين جاؤوا بعد النبي على الله عنهم الذين جاؤوا بعد النبي على الله عنهم الذين النبي على الله عنهم الذين النبي على الله عنهم الذين الله عنهم الله عنهم الله عنهم الذين الله عنهم الله عنهم الذين الله عنهم ا

### المسألة الثالثة

### مسؤولية الفرد في تموين نفسه

ومن الأمور التي أكد عليها الإسلام في بداية قيام الدولة هي أن المقاتل كان يقوم بتجهيز نفسه بالطعام، وبالأدوات التي يحتاج إليها وقد أكد ذلك ما أثر عن الصحابة ولي فقد ذكر الواقدي أن وائلة بن الأسقع عندما أراد الخروج مع الرسول على إلى تبوك قال لأخته «جهزي أخاك جهاز غاز، فإن الرسول على المناح سفر، فأعطته تبوك قال لأخته «جهزي أخاك جهاز غاز، وأعطته تمرًا فأخذه (٧). وذكر ابن أعثم: «أن من دقيق، فعجن الدقيق في الدلو، وأعطته تمرًا فأخذه (٧). وذكر ابن أعثم: «أن عمر عندما خرج إلى الشام أمر الناس بالجهاز وخرج على بعير له، وعليه غرارتان في عمر عندما خرج إلى الشام أمر الناس بالجهاز وخرج على بعير له، وعليه غرارتان في

<sup>(</sup>۱) الطبري: «التاريخ»، (۱۵۱/٤). (۲) المصدر نفسه، (۱۵۳/٤).

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد: «غريب الحديث»، (٤٥٧/٤). ابن قيم: «زاد المعاد» (٢/٦٦).

<sup>(</sup>٤) المقريزي: «إمتاع الأسماع» (١/ ٣٢٣). (٥) أبو عبيد: «غريب الحديث»، ٤/٧٥٤).

<sup>(</sup>٦) ابن هشــام: «السيرة»، (٣/ ٢٦٤). ابن كــثيــر: «البداية والنهــاية»، (٣/ ١٢٦). المقريزي: «إمــتاع الأســماع» (١/ ٢٥٠). الكتاني: «التراتيب الإدارية» (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>۷) الواقدي: «المغازى»، (۳/ ۲۸ ۱۰۲۸).

أحدهما سويق شعير، وفي الأخرى تمر وبين يديه قربة ماء، ومن خلفه جفنة يصب فيها أحيانًا من ذلك السويق، ويبله بالماء وهو مع ذلك صائم، فإذا كان الليل ونزل الناس نزل عمر وطيع في آخر العسكر كواحد من الناس ليس له زاد أكثر من سويق الشعير، والتمر»(۱)، وكان لتبرع الموسرين في هذا المجال أهميته، فقد ذكر ابن سعد أن سعد بن عبادة كان يأتي المسلمين بالتمر من عنده خلال حصار المسلمين لبني النضير، وبني قريظة (۲). كما ذكر الواقدي أنه أمد المسلمين بلحوم الإبل في غزوة حمراء الأسد، فكانوا ينحرون اثنتين في يوم، وثلاثة في يوم (۳). وقد صنع مثله بعض الموسرين من الصحابة فجعلوا الإطعام مناوبة بينهم، فيومًا ينحر سعد ويومًا ينحر غيره أن وفي غزوة الخبط ابتاع قيس بن سعد جزورًا ونحرها للمقاتلة (٥). وذكر البلاذري أن عثمان بن عفان وطيع كفي ثلث جيش العسرة مؤونتهم (١).

أما عن التدابير التي اتخذها النبي عَلَيْكُم والخلفاء من بعده فهي كثيرة، فقد كانت الغنيمة تشكل مصدراً أساسيًّا للتموين، فقد جاء في وصية الصديق تطفي ولا تعقروا بهيمة إلا لمأكلة (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن المعتم: «الفتوح»، (۱/۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: «الطبقات»، (٢/ ٨١). المقريزي: «إمتاع الأسماع»، (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) الواقدي: «المغازي»، (١/ ٣٣٨). ابن خلدون «التاريخ» (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) «عون»: (١٢٦). (٥) ابن سعد: «الطبقات»، (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٦) البلاذري: «أنساب الأشراف»، (٣٦٨/١). المقريزي: «إمتاع الأسماع»، (١/٤٤٧).

<sup>(</sup>٧) الأزدي: (١٢). الترمذي: «السنن»، (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٨) الشيباني: (٣/١٠). مالك: «الموطأ»، (٣٨٦). الشافعي: «الأم»، (٤/ ٢٦٠). المقريزي: «إمتاع الأسماع»، (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٩) الكاندهلوي: «حياة الصحابة» (١/ ٤٨٣). (١٠) الزمخشري: «الفائق»، (٢/ ٣٨٤).

واستمر هذا الاتجاه في عهد الراشدين فقد ذكر أسلم مولى عمر بن الخطاب «أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يضربوا الجزية على كل من جرت عليه المواسي، وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت: مدّان حنطة وثلاثة أقساط زيتًا كل شهر لكل إنسان في الشام والجزيرة، وجعل عليهم ودكًا وعسلاً ولا أدري كم هو» (١) . ويضيف أسلم: أنه كان عليهم كذلك «إضافة من نزل بهم ثلاثة أيام» (٢) . ولقد كانت الضيافة تشمل إطعام المسلمين وعلف دوابهم ومسكنهم (٣)، ويبدو أن الضيافة كانت تتناسب مع مستوى حال المكلفين الاقتصادية . ولم يغفل عمر ورات عن الضيافة بإطعام الجابية «لا أقوم من مجلسي هذا حتى تكفلوا لي لكل رجل من المسلمين بمدّي بر، وحظهما من الخل والزيت (٤)، وقد زادت هذه الأرزاق في زمن سيدنا عشمان بن عفيان والحينية ، وترد والإشارة إلى أن عليًا ولي كل رجل من المسلمين بمدّي بر، وحظهما من الخل والزيت (١٤)، وقد زادت هذه الأرزاق في زمن سيدنا عشمان بن عفيان والحينية ، وترد



<sup>(</sup>۱) البلاذري: «الفتوح»، (۱۳۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) ابن قيم الجوزية: «الأحكام» (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) أبو عبيد: «الأموال»، (٣٥٠). اليعقوبي: «التاريخ» (٢/١٣٧).

## المبحث الثاني أحكام تتعلق بالركن الثاني للدولة (السكان)

## المطلب الأول التجمع السكاني على أساس الدين أو القبيلة

من المبادئ التي أكدتها الوثيقة النبوية هو بيان الأساس الذي يربط أفراد الدولة، فقد عدد هذا الدستور القبائل والأحياء التي تتكون منها آنذاك هذه الأمة الواحدة دون الناس، وأقر كلاً منها على ما هو صالح من العادات والتقاليد، وذلك تعبير عن قبول المجتمع الجديد واحترامه لكل تراث صالح عاش في هذه البيئة قبل ظهور الدين الجديد (۱). وقد أكد ذلك الرسول على المولة: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»(۲) وبهذا يوضح الرسول الكريم على الترابط الكبير بين الإسلام وبين مكارم الأخلاق التي كانت سائدة قبله . وقد دل على ذلك البنود (۲۵–۳۲) من بنود هذه الوثيقة .

وقد اعتبرت الوثيقة المهاجرين جماعة واحدة (المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين) (٢) . أما بالنسبة للأنصار فإن الوثيقة ذكرت بطون قبائلهم المهمة بالتفضل كما جاء فيها (وبنو عوف على ربعتهم، وهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف . . . ) ثم عددت بطون القبائل الأخرى كبني الحارث وبني ساعدة وغيرها (٤).

وقد أقرت الوثيقة نصًّا أو بندًا من بنودها بينت فيه حكم الموالي كما جاء فيها (وأن موالي ثعلبة كأنفسهم) (٥) . أما بالنسبة لليهود فإن الوثيقة ذكرت بطون قبائلهم كما ذكرت بطون قبائل الأنصار (٦) . لأن النبي عَلَيْكُمْ عندما جاء إلى المدينة وجد فيها يهودًا

<sup>(</sup>١) محمد عمارة: «محمد وأول دستور للدولة الإسلامية»، بحث منشور ضمن كتاب محمد نظرة عصرية جديدة،

<sup>(</sup>٢) البيهقى: «السنن»، (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البند رقم (٣) من بنود الوثيقة .(٥) ينظر: البند رقم (٣٤) من بنود الوثيقة .

<sup>(</sup>٤) ينظر: البنود رقم (٣-١١) من بنود الوثيقة .

<sup>(</sup>٦) ينظر: البند رقم (٢٦-٣٣) من بنود الوثيقة .

توطنوا، ومشركين مستقرين فلم يتجه فكره إلى رسم صورة للإبعاد والمصادرة بل قبل عن طيب خاطر التعايش مع سكان المدينة جميعًا بما فيهم اليهود والمشركين وعرض على الفريقين معاهدته معاهدة الند للند<sup>(۱)</sup>.

والوثيقة احترمت الصالح من عادات وأخلاق كانت سائدة في الجاهلية واعترفت بالتجمعات القبلية بالقدر الذي يساعد على تثبيت وحدة الأمة وتماسكها .

لكنها تجاهلت نظام القبيلة الذي يفتت وحدة المجتمع، وجعلت المسلمين جميعًا مهاجرين وأنصارًا ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس (٢). ولذلك ألغى الإسلام كثيرًا من موروثات القبيلة، فنظم -على سبيل المثال- مبدأ الأخذ بالثأر الذي كان سائدًا في الجاهلية على نحو لا تقوم معه حرب داخلية واستبدله بنظام القصاص، وبذلك يكون الإسلام قد نقل القصاص من الجاني من سلطة العشيرة إلى سلطة الإسلام دون السماح له أو لعشيرته بالتدخل لتعطيل القانون (٣). ويعتبر تفويض حق الأخذ بالتأديب إلى الجماعة بدلاً من الفرد انتقالاً حاسمًا له دلالته في المجتمع العربي (٤).

ومن الأمور التي ألغى الإسلام فيها سلطة العشيرة إقرار مبدأ «شخصية العقوبة» أي أن العقوبة تنال الجاني وحده دون العشيرة، بعكس ما كان عليه الحال في الجاهلية (٥).

ونظرة سريعة إلى هذه البنود التي تبين فيها المجتمع السكاني الديني أو القبلي تبرز لنا قضية مهمة وهي أن الإسلام ومنذ إشراقت الأولى كان يراعي التدرج في الأحكام وكان يعامل الناس على قرب عهدهم بالإسلام أو بعده . ولذلك عاملت الوثيقة المهاجرين وجعلتهم بمثابة عشيرة واحدة، وهم لا شك من قبائل متفرقة بل منهم العربي وغير العربي، أما بالنسبة للأنصار فلأنهم حديثو العهد بالإسلام أبقت الوثيقة تجمعهم على أساس القبيلة مع تنظيمها لكثير من موروث القبيلة، أقرت ما هو صالح كفداء الأسير وغيره، وألغت ما لا يتلائم مع الخطوط العريضة للإسلام .

<sup>(</sup>١) محمد الغزالي: "فقه السيرة"، (١٩٦) . (٢) د. عبد العزيز سالم: "تاريخ الدولة العربية"، (٨٧) .

<sup>(</sup>٣) د. منير البياتي: «الدولة القانونية»، (٧٣) . (٤) د. عبد العزيز سالم: «تاريخ الدولة العربية»، (٨٩) .

<sup>(</sup>٥) د. منير البياتي: «الدولة القانونية»، (٧٣).

### المطلب الثاني سكان الدولة شعب واحد

جعلت الوثيقة سكان الدولة الذين يخضعون لقانونها ويعيشون على أرضها شعبًا واحدًا على اختلاف أديانهم، فقد صرحت مواد هذا الدستور أن الذين آمنوا بالدين الجديد من المهاجرين والأنصار من قريش وأهل المدينة يكونون أمة واحدة من دون الناس<sup>(۱)</sup>، ومع هؤلاء المؤمنين يأتي من تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم<sup>(۲)</sup>، فإذا علمنا أنه قد كان من بين الذين لحقوا بالمؤمنين أقوام من غيرهم علمنا أن هذه الأمة كانت تمثل القيادة والنواة وأنها قد استقطبت كل الذين ارتبطوا سياسيًّا بالمجتمع والنظام الجديد وفي هذا الأمر ما فيه من وضوح الطابع السياسي والمدني لهذا البناء السياسي الجديد (عكن إرجاع أصول مواطني الدولة الإسلامية إلى:

أولاً: المسلمون . . وهم المهاجرون والأنصار . ثانيًا: أهل الذمة . ثالثًا: الموالي . رابعًا: المجاورون .

أولاً: المسلمون، وهم كل من قال: لا اله إلا الله محمد رسول الله وخضع لسلطان الإسلام فهو مسلم، وقد تكلمنا عنهم في الباب الأول عند الكلام عن سكان المدينة فيمكن الرجوع إليه فقد جاء في بنود الوثيقة (هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم)(٤).

ثانياً: أهل الذمة، والذمة في اللغة الأمان والعهد، وأهل الذمة هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيموا في دار الإسلام (٥). وقد فسر الفقهاء ذمتهم بالحديث السريف «يسعى بندمتهم أدناهم» بمعنى الأمان (٢)، وقالوا في تفسير عقد الذمة: إنه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر البند رقم (٢) من بنود الوثيقة . (٢) ينظر البند رقم (١) من بنود الوثيقة .

<sup>(</sup>٣) محمد عمارة: «محمد وأول دستور»، (١٠٠) . ﴿ ٤) ينظر: البند رقم (١) من بنود الوثيقة .

<sup>(</sup>٥) «القاموس المحيط»، (٤/ ١١٥). «المنهل الصافي»، (٢٣٧). «شرح السير الكبير»، (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٦) منصور بن إدريس الحنبلي (ت١٠٥١): «كشف القناع عن متن الإقناع»، المطبعة الشريفة بمصرط ١ في ١٣١٩هـ (١٠٤/١)

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، (٧٠٤/١). زين الدين عبـد الرحـمن الدمشـقي (٦١٩٢): «كشف المخـدرات والرياض المزهرات شرح أنحصر المختصرات في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل»، المطبعة السلفية، ٢٠٦.

وعلى هذا يمكن القول: إن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمين، أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد، وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام<sup>(۱)</sup>، (وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم).

ثالثًا: الموالي، وهم الذين يرتبطون مع القبائل الكبيرة بولاء أو رق أو غير ذلك من الأمور التي كان ينتج عنها الولاء في الجاهلية، فقد منح الإسلام لهؤلاء المستضعفين حقوقهم كمواطنين في الدولة الإسلامية وعاملهم معاملة أسيادهم أو الذين ينتمون إليهم (وأن موالي ثعلب كأنفسهم).

رابعًا: المجاورون، وهم كل من يجاور الدولة الإسلامية وقد تكلمنا عن بعض المجاورين في الباب الأول فيمكن الرجوع إليه . وقد احترمت الوثيقة الجوار واعتبرت الجار كالنفس (وأن الجار كالنفس غير مضار ولا أثم)(٢) .

هؤلاء هم المكونون لعنصر الشعب (يوصفون بأنهم من أهل دار الإسلام أي من مواطني الدولة الإسلامية كما يوصف الحربيون بأنهم من أهل دار الحرب أي من مواطني دار الحرب).

وهؤلاء الأفراد مرتبطون بالدولة ارتباطًا خاصًا لا يشبه ارتباط الفرد بالفرد؛ لأن الدولة الإسلامية ليست فردًا وإنما هي منظمة سياسية (٣) .

كما لا يشبه ارتباط الفرد بالأمة؛ لأن الأمة وإن لم تكن فردًا إلا أنها ليست منظمة سياسية، فرابطة أفراد شعب دار الإسلام بهذه الدار رابطة سياسية؛ لأن الدولة هي منظمة سياسية، وقد حدد هذا الدستور مكانة كل طائفة من هذه الطوائف وحدد لكل طائفة واجبها وحقوقها.

به ذا التنظيم الأول لشؤون دولة الإسلام في المدينة استطاعت هذه الوثيقة أو الإعلان الدستوري أن يجعل من مدينة تحوي عددًا كبيرًا من الأحياء العربية المختلفة

<sup>(</sup>۱) د. عبدالكريم زيدان: «أحكام الذميين والمستأمنين» في دار السلام ط ٢ (١٣٩٦هـ-١٩٧٦م) مؤسسة الرسالة، (٢٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر البند رقم (١) من بنود الوثيقة . (٣) د. عبد الكريم زيدان: «أحكام الذميين والمستأمنين»، (٦١).

المتنافرة التي حكمتها الفوضى وأنهكتها العصبية القبلية، فيها الأنصار والمهاجرون وفيها المشركون الذين لا زالوا على الشرك . وفيها قبائل من الأقليات الدينية . جعلتها مدينة موحدة، توحد هؤلاء السكان جميعًا على اختلاف دياناتهم وخصائصهم وأعرافهم حول إعلان دستوري مركزي يخضع له الجميع، وحكومة مركزية تملك السلطة العليا في المدينة، للحاكم فيها حقوقه ومسؤولياته، وللمواطنين حقوقهم ومسؤولياتهم وللقانون كلمته وسيادته (١) . وهكذا ولدت دولة الإسلام في المدينة المنورة .

#### #####

## المطلب الثالث الإسلام هو الرابطة التي تجمع المسلمين

#### تمهید:

الوحدة الإسلامية حقيقة ثابتة ومن البديهيات المسلم بها عند المسلمين، وذلك بمقتضى النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، فلا يعرف الإسلام الفرقة بالألوان أو العناصر والأجناس أو باللغات والثقافات، وقد كانت حقيقة ثابتة في الوجود، كما هي مقررة في النصوص. وقد أكدت الوثيقة النبوية على هذه الوحدة من أول بند من بنودها (هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يشرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس). وسأتكلم عن مضمون هذا المطلب في فرعين:

الفرع الأول: حكم الوحدة بين المسلمين.

الفرع الثاني: من مظاهر الوحدة بين المسلمين.

<sup>(</sup>١) د. منير البياتي: «الدولة القانونية»، (٧٤).

### الفرع الأول حكم الوحدة بين المسلمين

وجوب الوحدة بين المسلمين من الأمور البديهية المعلومة من الدين بالضرورة، فهي فرض عليهم ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً؛ لأن المسلمين لا يستقيم حالهم إلا بوحدة تجمع صفهم وتجعلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً . ويتجلى ذلك في أمرين . الأول: إن المسلمين في حكم الإسلام كيان واحد . الثاني: يجب على المسلمين المحافظة على هذا الكيان . وسأتكلم عن ذلك في فقرتين:

#### الفقرة الأولى: المسلمون كيان واحد

عبر القرآن الكريم عن هذه القضية بنصوص واضحة الدلالة منها:

١ - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذِه أُمُّتَّكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ﴾ [الانبياء: ٩٢] .

٢- وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: ٥٦] .

٣- وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، قال القرطبي: إخوة في الدين والحرمة، وقد قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب؛ لأن أخوة النسب تنقطع بمخالفة في الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب(١).

٤- وقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٧١] ،
 قال القرطبي: أي قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف (٢) .

وتزيد السنة النبوية المعنى السابق وضوحًا .

٥- فيقول عالي : «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا» (٣) .

٦- ويقول على المؤلف المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وفي رواية: «المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله»<sup>(٤)</sup>.

٧- ويقول رسول الله عليا : «إن لله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم

<sup>(</sup>۱) القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن»، (۱۲/ ۳۲۲) . (۲) القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن»، (۲۰۳/۸) .

<sup>(</sup>٣،٣) البخاري: «الصحيح»، (١٠/ ٣٧٦). النووي: «شرح صحيح مسلم»، (١٦/ ١٣٩).

الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله يوم القيامة»، قيل: من هم يارسول الله؟ قال: «قوم تحابوا في الله من غير أرحام تربطهم، ولا أموال يتعاطونها، والله إنهم لنور، وإنهم لعلى نور، ولا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس» ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَاء الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢] (١).

٨- وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي عامر عبد الله بن يحيى قال: حججنا مع معاوية بن سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال: "إن رسول الله عليات قال: "إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملّة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملّة -يعني الأهواء- كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة"(٢).

ولقد نهى النبي على الله في سبيل إقامة الوحدة وتثبيت أمرها عن أن يقتتل المسلمون بعضهم مع بعض، ولقد قال على المالية الإنارة والمعلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارة فقيل: يارسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟، قال: «إنه قد أراد قتل صاحبه»(٥).

<sup>(</sup>١) أبو داود: «السنن»، (٣/ ٢٨٨)، رقم الحديث (٣٥٢٧) . (٢) الإمام أحمد: «المسند»، (١٠٢/٤)

<sup>(</sup>٣) «كتب السيرة»: لابن هشام - ابن كثير . (٤) الإمام مسلم: «الصحيح»، (٤/١٧٥٧) .

<sup>(</sup>٥) الإمام مسلم: «الصحيح»، (١٣٠٨/٤).

#### الفقرة الثانية: وجوب المحافظة على كيان المسلمين

١- قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بنعْمَته إِخْوَانَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] . قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وقيل في تفسير قوله: ﴿جَمِيعًا﴾ أي مجتمعين في الاعتصام وفي قوله: ﴿وَلَا تَفُرُّقُوا ﴾ أي لا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاخـتلاف بينكم كأهل الكتاب(١١) . وجاء في ظلال القرآن في تفسير هذه الآية ما نصه: « هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة يمتّن الله بها على الجماعة المسلمة الأولى . وهي نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده دائمًا . وهو هنا يذكرهم هذه النعمة . يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية ﴿أَعْدَاءَ ﴾ وما كان أعدى من الأوس والخزرج في المدينة أحـد . وهما الحيان العربيان في يشرب يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفخون في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعًا ومن ثم تجـد يهود مجالها الصالح الذي لا تعمل إلا فـيه، ولا تعيش إلا معه، فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام . . . وما كان إلا الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة . وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة الله إخوانًا ولا يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في الله، تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية، والثارات القبلية، والأطماع الشخصية والرايات العنصرية. ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال<sup>(٢)</sup>.

٢- وقال تعالى: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيّنَاتُ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٥٠١]، قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم (٣).

٣- وقال عَلَيْكُمُ : «... ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»(٤)، وقال: «إذا بويع لخليفتين

<sup>(</sup>۱) ابن كثير: «التفسير»، (۲) . (۲) سيد قطب: «في ظلال القرآن»، (۲/ ٢٥- ٢٤) .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: «التفسير»، (٢) . (٤) الإمام مسلم: «الصحيح»، (٢٣٣/١٢) .

فاقتلوا الآخر منهما (1). وقال: (1) فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان(7).

3- وفي سبيل المحافظة على هذا الكيان جعل الإسلام محبة المسلمين بعضهم بعضًا شرطًا للإيمان، قال على الا تدخلوا الجنة حتى تومنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا» (٣). وآية هذه المحبة أن يحل المسلم أخاه المسلم محل نفسه فيحب له ما يحب لنفسه. قال على الله يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (٤). وقد دعا الإسلام إلى فعل كل ما من شأنه أن يحدث الوئام بين المسلمين، وأمرهم بالابتعاد عن كل ما من شأنه إحداث التنافر بينهم. ومن الأدلة على ذلك قوله على الأخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت (٥).

٥- وقال على الله إخاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، والتقوى ههنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه» (٢) . وقال: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به» (٧) .

7- وقد حرم الإسلام على المسلمين الاحتكام إلى السلاح في فض المنازعات بينهم، ومن هنا كان قـتل النفس وحمل السلاح على المسلمين من أكبر الكبائر وكثيرًا ما تعبر النصوص الشرعية عن ذلك بالكفر تغليظًا (٨) . قال تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًا فيها وَغَضبَ اللَّهُ عَلَيْه وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] .

٧- وقال عليك : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقباب بعض (٩)،

<sup>(</sup>٢،١) الإمام مسلم: «الصحيح» (١٥/ ٢٤٢) . (٣) الإمام مسلم: «الصحيح»، (٢/ ٣٥) .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه، انظر مسلم: «الصحيح»، (١٧/٢).

<sup>(</sup>٥) ابن حجر العسقلاني: «فتح الباري»، (٣٧٣/١٠) . الإمام مسلم: «الصحيح»، (٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) الإمام مسلم: «الصحيح»، (١٢١/١٦) . (٧) الهيثمي: «مجمع الزوائد»، (٨/١٦٧) .

<sup>(</sup>٨) الدكتور هاشم جميل: "السلام في الإسلام"، مجلة الرسالة الإسلامية، (٣٨) .

<sup>(</sup>٩) البخاري: «الصحيح»، (٢٠/١٣).

وقال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(۱)، وقال: «من حمل علينا السلاح فليس منا»(۲). وقال على المسلم فسوق وقتاله كفر على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار»(۳). وقال على الله الله الله على أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه»(٤)، وعن جابر والله على قال: «نهى رسول الله على أن يتعاطى السيف مسلول -أي مخرج من غمده- خشية أن يصيب أخاه»(٥).

والمسلمون في نظر الإسلام نفس واحدة، سواء كانوا ضمن دولة واحدة كما هو الأصل، أو اقتضت ظروفهم أن يكونوا دولاً عدة . والجدير بالذكر أن عدم جواز الاحتكام إلى السلاح يسري إذا اقتتلت طائفتان على سبيل البغي منهما معًا أو من الحدهما، فإن من الواجب عرض الصلح عليهما من بقية المسلمين فإن أبتا وأصرتا على القتال وجب مقاتلتهما معًا حتى تكفا عن القتال وتنزلا على حكم المسلمين (٦) . قال تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتلُوا اللَّي تَبْغي حَتَىٰ تَفييءَ إلَىٰ أَمْرِ اللَّه فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسطوا إِنَّ اللَّه يُحبُ الْمُقْسطينَ ﴿ المُجرات: ٩ .

#### الفرع الثاني : من مظاهر الوحدة بين المسلمين

إن لهذه الوحدة مظاهر كثيرة ومتشابكة لا مثيل لها أبدًا، ويرتبط المسلمون بهذه المعاني ارتباطًا يشكل وحدة تقوم على عوامل كل منها يؤكد الآخر، حتى يصل الأمر إلى حد الانصهار الكامل في هذه المظاهر.

\- وحدة العقيدة: وهي أصل وحدة المسلمين ويمثل هذه الوحدة كلمة متى قالها الإنسان كان من هذه الأمة وهي: «لا اله إلا الله محمد رسول الله»، وإذا لم يقلها كان بعيدًا عن هذه الأمة (٧).

٢- وحدة العبادة: إن الله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الدنيا للعبادة لقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱-۳) البخاري: «الصحيح»، (۲۰/۱۳).

<sup>(</sup>٤) البخاري: «الصحيح»، (١٣/ ٢٠). الإمام مسلم: «الصحيح» (١/٧١١ و ١٦٩/١٦).

<sup>(</sup>٥) الترمذي: «السنن»، (٤٦٢/٤).

<sup>(</sup>٦) د. هاشم جميل: «السلام في الإسلام»، مجلة الرسالة الإسلامية، (٣٩).

<sup>(</sup>٧) سعيد حوى: «الإسلام»، (٢/ ١١٢)

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وهذه العبادة يطالب بها المسلمون جميعًا (١). ولهذا المعنى أثره الكبير في تأكيد وحدة المسلمين، فوحدة القبلة وصوم شهر رمضان والذهاب إلى الحج كل هذه عبادات تؤكد وحدة المسلمين المتماسكة .

٣- وحدة السلوك في العادات والأخلاق: فالمسلمون أسوتهم وقدوتهم في سلوكهم وعاداتهم وأخلاقهم هو رسول الله عائلي الله عائلي الله عائلي الله عائلي الله عائلي أسوة حسنة الله عائلي أسوة حسنة الله عائلي أسوة المسلمين في عبادتهم وفي أخلاقهم فنشأ عن ذلك أن المسلمين إذا التزموا بذلك سيكونون نسخًا متشابهة.

\$ - وحدة اللغة (٣) : قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِلاَّ بِلسَان قَوْمِه لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [ابراهيم: ٤] ، وبما أن الرسول عَلَيْظِيلَ هو رسول العالمين ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعُالَمِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٧] وأن القرآن نزل باللغة العربية ولا يكون التعبد والصلاة إلا به ؛ فلذا كان حفظ بعض آياته واجبًا على من ينتمي لهذه الأمة ؛ لكي يتسنى له القيام بعباداته ، فكانت هذه اللغة مظهرًا مهمًّا من مظاهر وحدة المسلمين .

٥ – وحدة الدستور والقانون (٤): إن المنابع الرئيسية لدستور المسلمين وقانونهم هي: القرآن الكريم والسنة النبوية . ولا يجوز أن يكون للمسلمين قانون يخالف شرع الله، ولذا يقول الله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُو لَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧] .

7- وحدة القيادة: إن الأمة الإسلامية لها قائد واحد في الأصل هذا القائد هو رسول الله على المسلمين فرض الطاعة، فإذا ما انتقل الرسول على المسلمين اختيار وانتخاب خليفة له، يقيم شريعة الله، ويقود المسلمين الاستكمال نشرها، ويسوس المسلمين بها، وطاعته في حدود الشريعة فريضة، فعلى كل مسلم في العالم أن يعطيه ولاءه وطاعته، ولا يجوز أبداً بحال من الأحوال أن يبقى المسلمون بلا قائد، فوجوده رمز قوتهم، وقوتهم هي سبيلهم لفرض سلطان الله على الأرض وإصلاح فسادها(٥). وقد تكلمت عن موضوع الخلافة في مبحث خاص يأتي في موضعه.

<sup>(</sup>۱) سعيد حوى: «الإسلام»، (۲/ ۱۱۲). (۲) المصدر نفسه (۲/ ۱۱۳).

<sup>(</sup>٤،٥) المصدر نفسه (٢/ ١١٥) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٢/ ١١٤) .

### المبحث الثالث أحكام تتعلق بالركن الثالث للدولة (النظام) المطلب الأول: وجوب تنصيب الإمام

الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل (أم) تقول: أمهم، وأم بهم: تقدمهم، وهي الإمامة، والإمام: كل ما ائتم به من رئيس أو غيره (١). وقد وردت عند أهل اللغة بتعاريف عدة كلها تدور حول معاني التقدم والاقتداء (٢). وفي الاصطلاح عرفت الإمامة بتعاريف عدة (٥) أقوى هذه التعاريف هو ما قاله العلامة ابن خلدون (وهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة: خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) (١).

والوثيقة النبوية بعمومها تدل على أنه لابد للمسلمين من إمام يقوم بشؤونهم. وسأتكلم عن هذه القضية في فرعين:

## الفرع الأول الأدلة على وجوب تنصيب الإمام

اتفق السواد الأعظم من المسلمين على وجوب تنصيب الإمام(٥) ولم يشذ عن هذا

<sup>(</sup>١) الفيزوز آبادي: «القاموس المحيط» (١/٧٨).

 <sup>(</sup>۲) ابن منظور: لسان العرب (۲/۲۲)، محمد مرتضى الزبيـدي: «تاج العروس» (۸/۱۹۳)، إسماعيل بن حمادة الجوهري: «تاج اللغة وصحاح العربية» (٥/١٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال: تعريف الإمامة في المصادر التالية: «الأحكام السلطانية» (٥)، والجويني: «غياث الأمم في التبات الظلم» (١٥)، النسفي: «العقائد النفسية» (١٧٩)، والأيجي: «المواقف» (٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون: «المقدمة» (١٩٠).

<sup>(</sup>٥) القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن» (١/ ٢٦٤)، و«كشف القناع» (١/ ١٥٨)، وابن النجار: «الإرادات» (٢/ ١٥٨)، وابن النجار: «الإرادات» (٢/ ٤٩٤)، حاشية القيلوبي على شرح المناهج» (١٧٣/٤)، «مغني المحتاج» (١٩٥/٤)، و«الدرر المختارة» (١/ ١١٥)، الماوردي: «الأحكام السلطانية» (٥)، أبو يعلى: «الأحكام السلطانية» (١٩١)، وابن حزم: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (١/ ١٨١)، «مراتب الإجماع» (٦٢٤)، وابن تيمية: «السياسة الشرعية» (١٦١)، وابن خلدون: «المقدمة» (١٩١)، وابن الأزرق: «بدائم المسالك» (١/ ١٧١).

الإجماع إلا النجدات من الخوارج (١)، والأصم (٢)، والغوطي (٣)، من المعتزلة (٤). ويقول في هذا الإمام ابن حزم: «اتفق جميع أهل السنة، وجميع المرجئة، وجميع الشيعة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله عليها النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم (٥)، وقال القرطبي: «لا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما وري عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك؛ كل ما قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه (٢). وعلى أية حال، فإن العلماء قد ساقوا على وجوب تنصيب إمام المسلمين أدلة كثيرة أسوق بعضها فيما يأتى:

#### أولاً: بعض الأدلة من القرآن الكريم:

1- قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ إلنساء: ٥٥}، أورد الطبري عن أبي هريرة وطلح : «أن أولي الأمر هم الأمراء (٧)، ثم قال الطبري: «أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة (٨). وقال ابن كثير: «الظاهر - والله أعلم - أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء (٩). وهذا هو الراجح.

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله سبحانه أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم وهم الأئمة، والأمر بالطاعة دليل على وجوب تنصيب ولي الأمر؛ لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له، ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب، فالأمر

<sup>(</sup>١) «مقالات إسلامية» (١/ ٢٠٥)، ط٢، ١٣٨٩هـ، مكتبة النهضة المصرية، تحقيق: محمد محيى معروف.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم، انظر: «طبقات المعتزلة».

<sup>(</sup>٣) الغوطي: هشام بن عمر الغوطي الشيباني من أهل البصرة، انظر: "طبقات المعتزلة" (٦٩).

<sup>(</sup>٤) البغدادي: «أصول الدين» ط٢، ١٤٠٠هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، (٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>٦) القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن» (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) الطبري: «التفسير»، تحقيق: أحمد محمد شاكر (٧/ ٤٩٧)، وقال عنه المحقق: إسناده صحيح .

<sup>(</sup>A) الطبري: «التفسير» (٧/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٩) ابن كثير: «تفسير القرآن العظيم»، دار الشعب، تحقيق: محمد إبراهيم بالاشتراك (٢/٣٠٣).

بطاعته يقتضي الأمر بتنصيبه، فدل على أن تنصيب إمام للمسلمين واجب عليهم (١). 
٢- ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى مخاطبًا الرسول عَيَّكُم : ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَبعُ أَهُواءَهُم عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ إللائدة: ٤٤١، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَبعُ أَهُواءَهُم وَاحْذَرُهُم أَن يَفْتنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إَلَيْكَ ﴾ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلا تَتَبعُ أَهُواءهُم وَاحْذَرُهُم أَن يَفْتنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ الله إَلَيْكَ ﴾ إللائدة: ٤٤١، فهذا أمر من الله تعالى لرسوله عَيْنِهُم بأن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله أي بشرعه، وخطاب الرسول عَيْنِهُم خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصه به، وهنا لم يرد دليل على التخصيص، فيكون خطابًا للمسلمين جميعًا بإقامة الحكم بما أنزل الله إلى يوم القيامة، ولا يعني إقامة الحكم والسلطان، إلا إقامة الإمامة؛ لأن ذلك من جميع وظائفها، ولا يمكن القيام به على الوجه الأكمل إلا عن طريقها، فتكون جميع الآيات الآمرة بالحكم بما أنزل الله دليلاً على وجوب تنصيب إمام يتولى ذلك.

٣- ومن الأدلة أيضًا قوله تبارك وتعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطُ وَأَنزَلْنَا الْحَديدَ فِيه بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافِعُ للنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [احديد: ٢٥]، فمهمة الرسل على عليهم الصلاة والسلام ومن أتى بعدهم من أتباعهم أن يقيموا العدل بين الناس على وفق ما في الكتاب المنزل، وأن ينصروا ذلك بالقوة، وهذا لا يتأتى لأتباع الرسل إلا بتنصيب إمام يقيم فيهم العدل، وينظم جيوشهم المناصرة، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فالدين الحق لابد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر، فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنه، والسيف ينصر ذلك ويؤيده»(٢).

## ثانيًا: بعض الأدلة من السنة:

أ- الأدلة القوية: جاءت عن النبي عَلَيْكُم أحاديث كثيرة فيها دلالة على وجوب تنصيب الإمام. ومن هذه الأدلة:

<sup>(</sup>۱) «الإمامة العظمى» (٦٠).

<sup>(</sup>٢) شيخ الإسلام ابن تيمية: «منهاج السنة»، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٢/١).

عنقه بيعة مات ميتة جماهلية»(١) أي: بيعة الإمام، وهذا واضح الدلالة على وجوب تنصيب الإمام؛ لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم، والبيعة لا تكون إلا لإمام، فتنصيب الإمام واجب.

٢- ومنها حديث أبي سعيد الخدري وطفي أن رسول الله علي قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم». ومثله عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمر وطفي أن النبي علي قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم» (٢). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات، أن يولي أحدهم كان هذا تشبيهًا على وجوب ذلك، فيما هو أكثر من ذلك» (٣).

٣- ومنها الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي عن النبي عليه أنه قال: «لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تثبت الناس بالتي تليها، وأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة» (٤). قال الأستاذ عبد الكريم زيدان: «المقصود بالحكم، الحكم على المنهج الإسلامي، ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم ونقضه يعني التخلي عنه وعدم الالتزام به، وقد قرن بنقض الصلاة وهي واجبة، فدل على وجوبه» (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: كتاب الإمارة، وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الإمام مسلم: «الصحيح»، حديث (١٨٥١)، (٣/ ١٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أبو داود: كتاب الجهاد (٧/ ٢٦٧)، والإمام أحمد: «المسند» (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية: «الحسبة» ط١، ١٩٧٦م، دار الشعب، تحقيق: صلاح عزام (١١).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمـد (٥/ ٢١٥)، وابن حبان في «صحـيحه» حديث رقم (٢٥٧/ ٨٧)، والحاكـم في «المستدرك» (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) د. عبد الكريم زيدان: «أصول الدعوة»، مكتبة المنار الإسلامية، ط٣، (١٩٥).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في كتاب العلم، حديث (٢٦٧٦)، (٥/ ٤٤)، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود في كتابه «السنة» (٢١/ ٣٥٩)، وابن ماجه في «المقدمة» (١٥/١).

وقد تواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم بايعوا أبا بكر وَالله بالحلافة بعد لحاق النبي عَلَيْكُم بالرفيق الأعلى، ثم استخلف أبو بكر ولاي ثم استخلف عمر أحد الستة الذين اختاروا عثمان ولايك ، ثم بعد استشهاده بايعوا عليًّا ولايك بالخلافة، فهذه سنتهم ولايم في الخلافة، وعدم التهاون في تنصيبها، فوجب الاقتداء بهم في ذلك بأمر النبى عاليك .

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الإمام فيما لا معصية فيه، وأحاديث البيعة والأمر بالوفاء بها للأول فالأول، وحرمة الخروج على أئمة المسلمين والحث على ضرب عنق من جاء ينازع الإمام الحق، كل هذه الأحاديث تقتضي وجود الإمام المسلم، فدل ذلك على وجوب تنصيبه.

#### ب – من السنة الفعلية:

إن الرسول عَيْنِ أقدام أول حكومة إسلامية في المدينة، وصار عَيْنِ أول إمام لتلك الحكومة، فبعد أن هيأ الله لهذا الدين من ينصره ورسوله بدأ عَيْنِ في تشييد أركانها، فأصلح ما بين الأوس والخيرج من مشكلات وحروب طاحنة قديمة، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ونظم الجيوش المجاهدة لنشر هذا الدين والذود عن حماه، وقد أرسل الرسل والمدعوات إلى ملوك الدول المجاورة يدعوهم إلى الإسلام، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات مع اليهود وغيرهم، وأبان أحكام الأسرى وما يتعلق بهم، وأحكام الحرب وأهل الذمة، وقام بتدبير مال المسلمين وتوزيعه، كما أمر الله عز وجل، وعين الأمراء والقضاة لتدبير شؤون المسلمين، وأقام الحدود الشرعية والعقوبات. إلى غير ذلك من مظاهر الدولة ووظائف الإمامة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: «ثبت غير ذلك من مظاهر الدولة ووظائف الإمامة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: «ثبت أن النبي عين الله عن أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة» (۱). ومن المعلوم أن قيام هذه الدولة وزعامته عليه الم يكن هدفًا له في حد ذاته، وإنما هو من مستلزمات هذا الدين الذي لا يتم إلا به، كيف وقد عرضت عليه قريش من أول وهلة الملك عليها من دون تعب ولا

<sup>(</sup>١) الشاطبي: «الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى»، الاعتصام، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، (١/ ٤٩).

جهاد، وإنما بترك سب آلهتهم، فرفض ذلك رفضاً باتًا (١)، وإنما كان هدف الوحيد على القيام بتبليغ هذه الرسالة وحملها إلى الناس، واتخاذ كافة الوسائل المؤدية إلى ذلك، ومن هذه الوسائل إقامة الدولة، ولأجل ذلك كون الرسول على من المسلمين وحدة سياسية، وألف منهم جميعًا دولة واحدة كان هو رئيسها وإمامها الأعظم، وكان له وظيفتان: الأولى: التبليغ عن الله. والثانية: القيام على أمر الله وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلام، وقد انتهى عهد التبليغ بوفاة الرسول على وانقطاع الوحي، وإذا لم يكن بالناس حاجة إلى التبليغ (٢) بعد وفاة الرسول على القرآن والسنة، ويسوسهم في القرآن والسنة، فإنهم في أشد الحاجة إلى من يقوم على القرآن والسنة، ويسوسهم في حدود الإسلام بعد أن كون الرسول على القرآن والسنة، واستن لهم رئاسة الدولة وإمامة المسلمين (٣).

فالمقصود أن فعل النبي عالي في توليه زعامة الدولة الإسلامية الأولى دليل على وجوب الإمامة على رأي بعض العلماء حيث إن النبي عالي كان مبينًا للأحكام الشرعية بقوله وفعله وإقراره عالي بي وفعله عالي يقتضي الوجوب (٤) على رأيهم إذا لم يكن مختصً به عالي ولا جبليًا ولا مترددًا بين الجبلي وغيره، ولا بيانًا لمجمل كقطع يد السارق ونحوه، لقوله تعالى: ﴿فَآمِنُوا بِاللّه وَرَسُوله النّبِي الأُمِي الّذي يؤمن باللّه وكلماته وَاتَبعُوه لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ الاعران: ١٥٨ ، ولقوله عز من قائل: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ الخير: ١٧ ، ولقوله تعالى: ﴿فَلَمّا قَضَىٰ زَيْدٌ مَنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكِي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمنينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا منْهُنَ وَطَرًا وَوَجِه الحرج عن وَطَرًا وَاللّه المنافع تزويجه الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم» (٥) .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: «السيرة النبوية»، ط۲، ۱۳۷٥هـ، مكتبة مصطفى البابي، مصر، تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري، (۲/۹۳).

<sup>(</sup>٢) أي تبليغ شرع جديد، أما تبليغ القرآن والسنة، فهذا إجماع الأمة على أنه واجب.

<sup>(</sup>٣) الأستاذ عبد القادر عودة: «الإسلام وأوضاعنا السياسية»، مؤسسة الرسالة، بيروت، (١٢٧).

<sup>(</sup>٤) ابن النجار الحنبلي: «شرح الكوكب المنير» ومنشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، تحقيق: محمد الزحيلي (٢/ ١٨٩)، الإمام الغزالي: «المصطفى» (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) ابن النجار: «شرح الكوكب المنير» (٢/ ١٩٠).

## ثالثًا: الإجماع:

ومن أهم الأدلة الدالة على وجوب الإمامة الإجماع على ذلك من قبل الأمة، وأول ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تعيين خليفة للنبي عَايِّكُم بعد وفاته(١) وقد ورد في ذلك عدة روايات منها ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة وَطُولِهُ أَنْ الرسول عَلِيكُم مات، وأبو بكر بالسنح (٢) . قال إسماعيل: يعني بالعالية فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله عَيْرِ الله عَلَيْكُم ، قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك- وليبعثنه الله فليـقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله عَرَاكِ الله عَرَاكِ الله عَرَاكِ الله عَرَاكِ الله عَرَاكُ الله عَنْكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَنْكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَنْكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَنْكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَنْكُ الله عَرَاكُ الله عَلَمُ الله عَلَيْكُ الله عَرَاكُ الله عَنْكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَنْكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَنْكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَنْكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَنْكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَنْكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَمَاكُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَمَاكُ الله عَلَمُ يذيقنك الله الموتتين أبدًا، ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمد عاليكم فإن محمــد قد مات، ومن كان يعبــد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: ﴿إِنَّكَ مُيَّتَ وَإِنَّهُم مُّيَّتُونَ﴾ الزمر: ٣٠، وقال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْله الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قَتِلُ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلَبُ عَلَىٰ عَقبَيْه فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزي اللَّهُ الشَّاكرين ﴾ إلى عمران: ١٤٤]، قال: فنشج الناس يبكون، قال: واجـتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلامًا قــد أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر، ثم خباب بن المنذر: والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا، ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارًا وأعربهم أنسابًا، فبايعوا عــمر أو أبا عبيدة، فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله عَلِيْكِم، فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس (٣) ، وبهذا يتبين أنه قد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: «السيرة النبوية» (٤/ ٦٦٤)، «سبل السلام» (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) قيل: بتسكين النون، وقيل: بضمها: منازل بني الحارث من الخزرج. ابن حجر: «فتح الباري» (٧/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: «كتاب مناقب الصحابة»، البخاري: «الصحيح» (٧/ ١٩).

أجمعين بمجرد أن بلغهم نبأ وفاة النبي عاليه الماروا إلى عقد اجتماع السقيفة الذي ضم كبار المهاجرين والأنصار، وتركوا أهم الأمور لديهم ذلك الوقت وهو تجهيز الرسول عَلَيْكُم وتشييعه(١)، وراحوا يتداولون ويتـشاورون في أمر الخلافـة، وهم وإن اختلفوا أول الأمر حول الشخص الذي ينبغي أن يبايع، فإنهم أجمعوا على وجوب وجود إمام، ولم يقل أحد أبدًا: لا حاجـة لنا إلى ذلك، وقد وافق بقية الصـحابة الذين لم يكونوا حاضرين على ما أقره المجتمعون من قبل عندما جرت البيعة في المسجد في اليوم التالي. وفي هذا يقول القرطبي رحمه الله تعالى: «أجمعت الصحابة بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير . . . » قال: «فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظـرة والمحاورة عليهـا - يقصد ما جـرى بينهم من نقاش في مــسألة التعيين- ولقال قائل: إنها ليست واجبة لا في قريش ولا في غيرهم، فما لتنازعكم وجه، ولا فائدة في أمر ليس بواجب»(٢) . ويقول الشهرستاني: «ولما قربت وفاة أبي بكر قال: تشاوروا في هذا الأمر، ثم وصف عـمر بصفاته، وعهد إليه، واسـتقر الأمر عليه، وما دار في قلبه ولا في قلب أحد أنه يجوز خلو الأرض من إمام، ولما قربت وفاة عمر جعل الأمر شوري بين ستة، وكان الاتفاق على عثمان رضي الله عنه، وبعد ذلك الاتفاق على على وطائعيه ، فدل ذلك كله على أن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الصدر الأول كانوا عن بكرة أبيهم متفقين على أنه لابد من إمام...»، ثم يقول: «فذلك الإجماع على هذا الوجه دليل قاطع على وجوب الإمامة» $(^{(n)})$ ، ويقول الهيثمى: «اعلم أيضًا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن تنصيب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله عَلَيْكُمْ »(٤)، وقد نقل هذا الإجماع طائفة من العلماء، منهم الماوردي حيث يقول: في

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري: كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، الإمام البخاري: «فتح الباري» (٣/ ١٨٣). مسلم: «الصحيح» (٢/ ٢٥٢)، حديث رقم (٩٤٤).

<sup>(</sup>٢) القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن»، ط٣، ١٣٨٦هـ، دار القلم، بيروت، (١٥/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني: «نهاية الأقدار في علم الكلام»، مكتبة المثنى بغداد، (٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر الهيئمي: «الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة»، ط٢، ١٣٨٥هـ، مكتبة القاهرة، مصر، (٦).

الإمامة من يقوم بها واجب بالإجماع، وإن شذَّ عنهم الأصم<sup>(۱)</sup>، ويقول النووي: وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين تنصيب خليفة <sup>(۲)</sup>، ويقول ابن خلدون: «تنصيب الإمام واجب، وقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله على عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر، وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من العصور، واستقر ذلك إجماعًا دالاً على وجوب تنصيب الإمام» <sup>(۳)</sup>.

وقد سبق كلام ابن حزم في اتفاق الأمة على ذلك ولم يخالف إلا من لا يعتد بمخالفتهم (٤) .

# رابعًا: القاعدة الشرعية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(٥):

ومن الأدلة على وجوب الإمامة القاعدة الشرعية القائلة بأن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد علم أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمور ليس بمقدور آحاد الناس القيام بها، ومن هذه الأمور إقامة الحدود، وتجهيز الجيوش المجاهدة لنشر الإسلام، وإعلاء كلمة الله، وجباية الزكاة وصرفها في مصارفها المحددة، وسد الثغور، وحفظ حوزة المسلمين، ونشر العدل ودفع الظلم، وقطع المنازعات الواقعة بين العباد، إلى غير ذلك من الواجبات التي لا يستطيع أفراد الناس القيام بها، وإنما لابد من إيجاد سلطة وقوة لها حتى الطاعة على الأفراد، تقوم بتنفيذ هذه الواجبات، وهذه السلطة هي الإمامة، فبناء على ذلك يجب تعيين إمام يخضع له ويُطاع، ويكون له حتى التصرف في تدبير الأمور، حتى يتأتى له القيام بهذه الواجبات، وفي هذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب راه الله عرفة الناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، قالوا: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يقام بها الحدود، وتأمن بها المؤمنين هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يقام بها الحدود، وتأمن بها

<sup>(</sup>١) الماوردي: «الأحكام السلطانية» (٥).

<sup>(</sup>٢) النووي: «شرح صحيح مسلم»، المطبعة المصرية ومكتبها، (١٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون: «المقدمة» (١٩١).

<sup>(</sup>٤) ابن حزم: «مراتب الإجماع» (٤٦).

<sup>(</sup>٥) هناك فرق بين (ما لا يتم الواجب إلا به، وبين ما يتم الواجب به)، فـالأول واجب كالطهارة للصلاة، والثاني ليس بواجب كبلوغ النصاب للزكاة، انظر: الشنقيطي: «مذكرات أصول الفقه» (١٤).

السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء (۱)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا باجتماع، لحاجة بعضهم إلى بعض (۲)، ويقول معللاً ذلك: (لأن الله أوجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل، وإقامة الحج والأعياد، ونصر المظلوم، وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة (۳). ويقول ابن حزم: (وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله من الأحكام عليهم بالأموال والجنايات والدماء والنكاح والطلاق، وسائر الأحكام كلها، ومنع عليهم بالأموال الظلوم، وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم وشواغلهم، واختلاف الظالم وإنصاف المظلوم، وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم وشواغلهم، واختلاف الذي لابد منه ضرورة، وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لها، فإنه لا يُقام هناك حكم حق، ولا حد حتى قد ذهب الدين في أكثرها، فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو أكثر... (١٤).

# الفرع الثاني شروط الإمام

ذكر العلماء أن الذي يختار إمامًا أو خليفة لابد أن تتوفر فيه شروط أوجز الكلام عنها فيما يأتي، وهي:

١- الإسلام: يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون مسلمًا؛ لأن وظيفته تقتضي هذا فهو نائب عن رسول الله عَيْمِ في حراسة الدين وتنفيذ أحكامه.

٧- الذكورة: لأن المرأة بطبيعتها لا تصلح لرئاسة الدولة؛ لحديث النبي عَالِيَكُمْ:

<sup>(</sup>۱) شيخ الإسلام ابن تيمية: «منهاج السنة» (١/ ١٤٦)، و«السياسة الشرعية» ط٤، ١٩٦٩م، دار الكتاب العربي (٦٣)، «كنز العمال» (٥/ ٧٥١)، حديث رقم (١٤٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) شيخ الإسلام ابن تيمية: «السياسة الشرعية» (١٦١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٦٢).

<sup>(</sup>٤) الشهرستاني: «الفصل في الملل والنحل» (٤/ ٨٧).

«لن يفلح قـوم ولوا أمرهم امـرأة»(١)، وقد نقـل الإمام الجويني إجـماع العلمـاء على ذلك، فقال: «وأجمعوا أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا»(٢).

- ٣- التكليف: يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون بالغًا عاقلاً.
- ٤- العلم: يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون عالمًا، وأول ما يجب علمه أحكام الإسلام؛ لأنه يقوم بتنفيذها.
- ٥- العدالة: كما يشترط في الإمام والخليفة أن يكون عدلاً؛ لأنه يتولى منصباً يشرف على كل المناصب.
  - ٦- الكفاية: أن يكون قادرًا على قيادة الناس وتوجيههم .
  - ٧- السلامة(٣): يشترط في الإمام سلامة الحواس والأعضاء من النقص.
    - وقد اتفق العلماء على هذه الشروط في الإمام.

وقد أجاب الشيخ الدكتور محمد الغرالي عن هذا الحديث بقوله: «نحب أن نلقي نظرة أعمق على الحديث الوارد ولسنا من عشاق جعل النساء رئيسات للدولة والحكومة، إننا نعشق شيئًا واحدًا، أن يرأس الدولة أو الحكومة أكفأ إنسان في الأمة، وقد تأملت في الحديث المروي في الموضوع مع أنه صحيح سندًا ومتنًا، ولكن ما معناه عندما كانت فارس تتهاوى تحت مطارق الفتح الإسلامي كانت تحكمها ملكة مستبدة مشؤومة، وفي التعليق على هذا كله قال النبي الحكيم كلمته الصادقة، فكانت وصفًا للأوضاع كلها، وقد علل الشيخ الغزالي أن هذا الحديث يتعارض مع آيات القرآن الكريم، كقوله تعالى في قصة بلقيس: ﴿ إنّي و جَدتُ أُمْ رَأَةُ تَمْلكُهُم وأُوتِيت مِن كُلّ شَيء وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٣] قال الشيخ الغزالي: لم تغتر المرأة الواعية بقوتها ولا بطاعة قومها لها، بل قالت: نختبر سليمان هذا؛ لنتعرف أهو جبار من طلاب السطوة والثروة، أم هو نبي صاحب إيمان ودعوة، ولما الشقت بسليمان بقت على ذكائها واستنارة حكمها، فدرست أحواله وما يريد وما يثبت لها أنه نبى صالح.

قال الغزالي: هل خاب قوم ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس؟ إن هذه المرأة أشرف من الرجل الذي دعته ثمود لقتل الناقة ومبراغمة نبيهم صالح ﴿ فَنَادُواْ صَاحِبَهُمْ فَنَعَاطَيْ فَعَقَرْ ۞ فَكَيْفُ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ أَلَوْ ۞ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ القمر (٢٩-٣١). انظر: الشيخ الغزالي: «السينة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»، دار الشروق، ط٧، ١٩٩٠م، (ص٥٥) وما بعدها، ويبدو أن الشيخ الغزالي يرجح أن هذا الحديث خاص بواقعة معينة، وهي ملكة الفرس أيام الفتح الإسلام، أما تعميم هذا الحديث قال: فإنه يتعارض مع عموم آيات القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) الشوكاني: «نيل الأوطار» (٨/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) الجويني: «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» (٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر هذه الشــروط: «المواقف» (٦٠٥)، وابن حزم: «المحلى» (٩/ ٦٣٢)، «أسن المطالب وحــاشية الشــهاب» (١٠٨)، والشهرستــاني: «الملل والنحل» (١٦٦/٤)، والماوردي: «الأحكام السلطانية» (٤)، والغراء الحنبلي: «الأحكام السلطانية» (٥)، وابن خلدون: «المقدمة» (١٨٣٣).

٨- كونه من قريش: وقد اختلفوا فيه على قولين:

**القول الأول:** يرون أن الإمام لا يكون إلا من قريش، وبهذا قال جمهور العلماء، وقد استدلوا بأدلة:

1- من السنة، قوله على الأئمة من قريش» (۱) وروي «الأئمة من قريش ما إذا حكموا عدلوا» (۲) وروي: «الأئمة من قريش، وأن لي عليكم حقًا، ولهم عليكم مثل ذلك ما إن استرحموا رحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (۳) . وروي: «إن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره» (٤) . وروي: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» (٥) . وروي: «أما بعد يا معشر قريش إنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحي هذا القضيب – لقضيب في يده – ثم لحا قضيه فإذا هو أبيض يصلد» (٢) . وروي: «يا معشر قريش إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا، فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحاكم كما يلحى القضيب» (٧) .

#### ٢- الإجماع:

ويستدل الجمهور أيضًا بإجماع الصحابة على أن تكون الإمامة في قريش، فقد احتج أبو بكر يوم السقيفة على الأنصار بأن: الأئمة من قريش، فعدلوا عن المطالبة بالإمامة بعد أن كانوا يقولون: منا أمير ومنكم أمير، ورضوا بما قاله لهم: نحن الأمراء وأنتم الوزراء (٨).

<sup>(</sup>١) الإمام أحمد: «المسند» (٣/ ١٨٣)، والحاكم: «المستدرك» (٤/ ٧٦)، البيهقي: «السنن» (٣/ ١٢١).

 <sup>(</sup>۲) البيهقي: «السنن» (۸/ ۱۲٤).
 (۳) المصدر نفسه: (۸/ ۱٤٤).

<sup>(</sup>٤) أحمد: «المسند» (٤/ ٣٩٦)، والبيهقي: «السنن» (٨/ ١٤٢ – ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري: «الصحيح» (١٤٣/١٣).

<sup>(</sup>٦) الإمام أحمد: «المسند» (١/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٧) الهيثمي: «مجمع الزوائد» (٥/ ١٩٢)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الأوسط» ورجال أحمد رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٨) الماوردي: «الأحكام السلطانية» (٥)، الغراء الحنبلي: «الأحكام السلطانية» (٤)، وابن خلدون: «المقدمة» (١٨٣)، والشهرستاني: «الملل والنحل» (٤/ ٨٩)، وابن حزم: «المحلي» (٩/ ٣٥٩)، و«أسن المطالب» (٤/ ١٩٠).

القول الثاني: يرى أصحاب هذا الرأي أنه لا يشترط أن يكون الإمام من قريش: ولمن الإمامة من قام بالكتاب والسنة، سواء كان قرشيًا أو غير قرشي، ولمن قال بهذا الخوارج وبعض المعتزلة (۱). بل قال بعضهم: إن تولية غير القرشي أولى؛ لأنه يكون أقل عشيرة، فإذا عصى كان أمكن لعزله (۲). وقد رفعوا احتجاج الجمهور بالحديث السابق بأن الأئمة من قريش أنه من أحاديث الآحاد، وهذه القضية مهمة بتعلق بعموم المسلمين، وثبوتها يحتاج إلى ما هو أقوى من ذلك. ثم احتجوا بما يأتي:

۱ – قول الرسول عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» (٣) .

٢- استدلوا بالآثار الآتية الواردة عن سيدنا عمر رَطِّ اللهُ .

أ- «لو كان سالم حيًّا ما جعلتها شورى» وسالم ليس من قريش<sup>(١)</sup>.

ب- أنه قال: «لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لاستخلفته وما شاورت»(٥).

٣- استدلوا بتأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وغيرهم في الحروب.

٤- وعلل ابن خلدون جعل الأمر في قريش بقوة عصبيتهم، وأن حقها في الإمامة
 زال بزوال قوتها وغلبتها، ومعنى ذلك أنه يفسر القريشية بالعصبية الغالبة (٦) .

وقد أجاب الجمهور عن هذه الأدلة بأن الحديث الأول: «اسمعوا وأطيعوا» ورد في الإمارات الصغرى لا في الإمامة العظمى، وأن ما روي عن عمر وطي لعله اجتهاد منه تغير بعد ذلك، كما أن تأمير عبد الله بن رواحة وغيره ليس له دخل بالإمامة العظمى.

<sup>(</sup>١) وقد نقل أبو الحسن الأشعري عن بعض المعتزلة وعن الخوارج قولهم: «جائز أن يكون الأئمة من غير قريش»، انظر: أبو الحسن الأشعري: «مقالات الإسلاميين» (٤٦١).

<sup>(</sup>۲) «عون المعبود مع نيل الأوطار» (۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري: «الصحيح» (١٥٢/١٣)، مسلم: «الصحيح» (١٤٦٨/٣)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: «أسد العابة» (٢/١٥٦).

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: «الطبقات» (٣/٤١٣)، الحاكم: «المستدرك» (٣/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون: «المقدمة» (١٨٤).

ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أن جمهور الأمة المتمسكين باشتراط كون الإمام من قريش، أجازوا إمامة المفضول مع وجود الفاضل ولو كان قرشيًّا(١)، وإن كان في هذا ما يناقض التمسك بالشرط السابق، لكنهم عللوا ذلك بالضرورة.

هذه هي مجمل الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام الأعظم أو الخليفة.

وقال الأستاذ سعيد حوى: وليس ثم ما يمنع من اشتراط شروط أخرى تقتضيها المصلحة العامة؛ فيجوز مثلاً: أن يشترط في الإمام أن يكون قد بلغ سنًا معينة، ويجوز أن يشترط فيه أي شرط آخر أن يشترط فيه الحصول على درجات علمية معينة، ويجوز أن يشترط فيه أي شرط آخر إذا دعت لذلك الشرط مصلحة الجماعة أو اقتضته ظروف الحياة التي تتغير بمرور الأيام (٢).



# المطلب الثاني دلالة الوثيقة من حيث الجملة على أساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم

من الأصول التي أكدتها الوثيقة النبوية في السياسة الخارجية مع الآخريان مبدأ السلم واحترام الآخريان، فلم تقتصر على تنظيم علاقة الناس بربهم، وإنما نظمت علاقتهم مع بعضهم أيضًا، وتدل على ذلك البنود (١٢ب، ١٧)، ولكي تكون القضية واضحة ومحددة ينبغي طرح السؤال الآتي: هل الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم السلم أو الحرب؟ والجواب على ذلك: اختلف العلماء هنا على قولين:

القول الأول: أن الأصل في علاقة المسلمين مع غيرهم الحرب ما لم يطرأ ما يوجب السلم من عهد أو أمان أو نحو ذلك. وينسب هذا القول إلى جمهور العلماء،

<sup>(</sup>١) الإمام الغزالي: «فضائح الباطنية» (١٩٢)، الماوردي: «الأحكام السلطانية» (٨)، وابن حزم: «المحلى» (٩/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) سعيد حوى: «الإسلام» (ح٢ / ١٥١).

وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمامية (١)، وقد استدلوا من كتاب الله وسنة رسوله عَرِيْكِ على ذلك بأدلة منها:

١ - قوله تعالى: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَتْقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ التوبة: ٤١}.

٢- قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذَّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْءً وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ التوبة: ٣٩ .

٣- عن أبي هريرة وطلق أن رسول الله عَلَيْكُم قال: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق»(٢)، فقالوا: إن أصل علاقة المسلمين بغيرهم الحرب؛ للآيات والأحاديث السابقة.

القول الثاني: إن أصل علاقة المسلمين بغيرهم السلم، والحرب حالة استثناء، فهي إنما شرعت لأسباب دعت إليها، وعمن قال بذلك من المحدثين أستاذنا الدكتور هاشم جميل<sup>(۳)</sup>، والأستاذ الدكتور الزحيلي<sup>(٤)</sup>، والشيخ عبد الوهاب خلاف<sup>(٥)</sup>، وغيرهم من العلماء، وقد دافع عن هذا الاتجاه أستاذنا الدكتور هاشم جميل<sup>(۱)</sup>، وقد استهل ذلك بالتنبيه على قضية مهمة فقال: من المهم قبل كل شيء معرفة قبضية مهمة، وهي: أن الإسلام لم يشرع الجهاد من أجل حمل الناس على اعتناق الدين، وحكمة الله تعالى في ذلك جلية واضحة؛ ذلك لأن إكراه الناس على الإيمان بشيء من غير اقتناع به لا

<sup>(</sup>۱) انظر: عبارات الفقهاء في أن الأصل هي الحرب وإن لم يبدأنا الكفار في ذلك المراجع التالية: «حاشية الطحاوي» (۲/۲۸٪)، و«فتح القدير» (۲/۲۸٪)، و«حاشية الخادمي على الدرر» (۱٤٨)، الحطاب (۳/۳٪)، و«بداية المجتهد» (۱۲/۳۰)، و«الأم» (٤/٨٪)، و«حاشية الشرقاوي» (۲/۳۹۲)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ١٩١)، و«المغني والشرح الكبير» (١٦٧/١٠)، و«كشف القناع» (٣/ ٢٨)، و«الروضة البهية» (١١١٪)، و«المختصر النافع» (١١٠)، و«تفسير الرازي» (٢/١٤)، و«الشرح الدولي في الإسلام» (١١١).

<sup>(</sup>۲) مسلم: «الصحيح» (۱۵۱۷). (۳) د. هاشم حميا : «السلام في الاسلام» رحث منث في محالة السلام التي الحراد (۳۳

<sup>(</sup>٣) د. هاشم جميل: «السلام في الإسلام»، بحث منشور ضمن مجلة الرسالة الإسلامية، العددان (٣٦٣- ٢٦٤)، ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م، (ص٤١).

<sup>(</sup>٤) وهبة الزحيلي: «آثار الحرب» (١١٩).

<sup>(</sup>٥) عبد الوهاب خلاف: «السياسة الشرعية» (٧٤-٩٢).

<sup>(</sup>٦) وما سأذكره هنا مقتبس من كتاب مسائل من الفقه المقارن (٢/ ٢٢١) وما بعدها.

يفيدهم، وقد بين الله تعالى لنبيه عَلِيْكِ حيث يقول: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فَى الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعًا أَفَأَنتَ تُكْرهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمنينَ ﴾ إيونس: ٩٩]، ويقول: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاًّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٣ إِن نَّشَأْ نُنَزَّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ [الشعراء: ٣،٤]، إذن فلو شاء الله تعالى إكراههم أو إرهابهم بأمر عنده لكي يحملهم على الدخول في الدين لفعل، ولكنه لا يريد ذلك، ومن هنا كانت قاعدة ذلك في الإسلام قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، أي لا تكرهوا أحدًا على الدخول في الإسلام، وقد ذكر ابن كثير أن سبب نزول هذه الآية هو: أن رجلاً من الأنصار كان له ابنان نصرانيان أبسيا الدخول في الإسلام، فقال للنبي عَلَيْكُم: ألا استكرههما، فنزلت الآية (١) . فإن قيل: إذن فما معنى قوله عليه المرت أن المرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله "(٢). إنه ليس المقصود من ذلك أن يقاتل الناس حتى يكرههم على الإسلام؛ لأن فهم النص على هذا النحو يتناقض مع الواقع العملي لفعل الرسول عَيْطِكُم ، ولعل من أشهر الأمثلة على ذلك قوله عَيْرِ الله عَلَيْ الله الله عنه وعاملهم بالحسني مع أنهم لم يكونوا قد أسلموا آنذاك، وإنما المقصود من الحديث: أن الإنسان متى دخل في الإسلام فإن قتاله غير جائز، إلا إذا ارتكب فعلاً يحل الشرع بسبب دمه، فهذا الحديث بمعنى قوله عاليه السباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، وقوله: «من حمل السلاح علينا فليس منا»(٣)، فإن قيل: قال رسول الله عالي : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الله وهذا يعني أن مقاتلة الناس لإدخالهم الدين مشروعة، بل فيه إشارة إلى هذا هـو القتال الوحـيد الذي يكون في سبيل الله، أجيب بأن هذا الفهم ليس بصواب؛ لأنه يناقض قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهُ فِي الدّين الخديث يتكلم عن موضوع آخر وهو الإخلاص في العمل والجهاد من أجل الأعمال، فإذا لم يكن خالصًا لوجه الله تعالى فهو عمل غير مقبول، وبيان ذلك:

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، انظر: مسلم «الصحيح» (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: (١٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۱/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: (۲/ ٥٤ و ١٠٧).

أن الرسول عَلِيْكُم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل غضبًا، ويقاتل رياء، ويقاتل من أجل الغنيمة، فأي ذلك في سبيل الله، فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»، فالحديث لا علاقة له بحمل الناس على الدخول في الإسلام، وإنما يقرر المبدأ الإسلامي المعروف والمعلن في قوله عايَّكُم : «إنما الأعمال بالنيات »(١)، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى حد أن من قصد الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى ولشيء آخر معه من أمور الدنيا فإن ذلك لا يقبل منه. كما جاء في حديث أبي أمامة: «أن رجلاً قال للنبي عَلَيْكُم : أرأيت رجـلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال عَرِيْكُمْ : «لا شيء» ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا، وابتغى به وجهه "(٢)، فإن قيل: كيف يتحقق القتال من أجل إعلاء كلمة الله تعالى إذا لم يكن المقصود منه حمل الناس على الدخول في الدين؟ فالجواب عليه في قوله تعالى: ﴿ الْمُعْ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَن ضَلُّ عَن سَبيله وَهُو أَعْلَمُ بالْمُهْتَدينَ (٢٥٠ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بمثْل مَا عُوقبْتُم به وَلَئن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ للصَّابرينَ ﴾ النحل: ١٢٦،١٢٥ ، هذه الآية هي الدستور في إبلاغ رسالة الله تعالى إلى الناس ﴿بالْحكْمَة وَالْمَوْعظَة الْحَسَنَةِ ﴾ لكن إذا حال الكفر بين المسلم وبين تبليغه رسالة ربه، فهذا اعتداء على حقه في تبليغ الرسالة، إذ هو مأمور بذلك، فلم يبق حينئذ أمام الإسلام إلا الأمر برد هذا الاعتداء وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بِمثْل مَا عُوقبْتُم به ﴾ وهكذا نرى بوضوح أن القتال لإعلاء كلمة الله تعالى لا يكون بإكراه الناس بواسطة القـتال على اعتناق الدين، فهـذا أسلوب لا يقره الإسلام، وإنما يكون لدفع الاعتداء على المبلغين لرسالة الله تعالى إذا منعوا من ذلك، ولو ترك رسول الله عَالِيْكُم وشأنه ليبلغ رسالة ربه بالموعظة الحسنة لما قاتل أحدًا، فهو لم يقاتل المشركين إلا بعد أن لقى هو وأصحابه من الأذى ما اضطرهم إلى هجر وطنهم فرارًا بدينهم، وكان في دار الهجرة، يهود فلم يقاتلهم رسول الله على العكس من ذلك عاهدهم وسالمهم - والوثيقة التي هي موضوع بحثنا شاهد على ذلك- ولم يقاتلهم حتى خانوا العهد وعملوا على تقويض الدولة من داخلها في الوقت الذي

<sup>(</sup>۱) مسلم «الصحيح»: (۱۳/۵۳).

هاجمها المشركون من خارجها يبغون القضاء عليها، وكان في الجزيرة نصارى فلم يقاتل من لم يقاتله منهم، وما ذكرناه في سبب نزوله قوله تعالى: ﴿لا إِكْراهَ فِي الدّينِ الله الله منهم عليه الصلاة شاهد على هذا، وكان حول الجزيرة دول بأديان شتى، فلم يقاتلهم عليه الصلاة والسلام، وإنما راسلهم يريد إبلاغهم رسالة ربه، فمزق كسرى الفرس كتابه، وأرسل إلى أحد أتباعه يأمره بأن يأتيه برأس الرسول عَرَيْ الله تعالى ملكه، ولم يقاتل الروم حتى قتلوا أصحابه وجيشوا الجيوش لغزوه (١١). وبما ذكرنا يتضح لنا أحد أسباب تشريع الجهاد وهي أربعة أجملها فيما يأتى:

السبب الأول: ما ذكرته سابقًا وهو الدفاع عن المبلغين لرسالة الله تعالى إذا حال الكفر بينهم وبين تبليغ رسالة ربهم بالقوة أخذًا من قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾.

السبب الثاني: دفع الفتنة التي تستهدف صد المسلمين عن دينهم، وهذا يفهم من قوله عَرِيْكُم : «من قتل دون دينه فهو شهيد».

السبب الثالث: الدفاع عن النفس والمال والعرض. وهذا يفهم من قوله عَلَيْكُم : «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد» (۲) . والدفاع عن الوطن يمثل هذا كله.

السبب الرابع: دفع الاضطهاد الواقع على المسلمين وغيرهم، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ فِي سَبِيلِ اللّه وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاء وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذَهِ الْقَرْيَةَ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلَ لَّنَا مِن لَدُنكَ وَلَيَّا وَالنَّسَاء وَاجْعَلُ لَنَا مَن لَدُنكَ نَصِيراً ﴾ النساء: ٥٧٩، ولعل ذلك كله تتضمنه الآيات الكريمة الآتية: ﴿ وَقَاتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه الَّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠٠) وَاقْتلُوهُمْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتلُوهُمْ عَندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتلُوكُمْ فَاقْتلُوهُمْ كَذَلكَ جَزَاء الْكَونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ اللّهَ وَيَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ اللّهَ وَيَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ اللّهَ وَيَكُونَ فِيْنَةً وَيَكُونَ وَالْكَونَ فَاتلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الْكَافِرِينَ (١٩٠٠) وَقَاتلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ اللّهَ وَيَكُونَ وَيَكُونَ فَاتلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فِيْنَةً وَيَكُونَ الْكَافِرِينَ (١٩٠) فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٠) وقَاتلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فِيْنَةً وَيَكُونَ الْكَافُودَ وَيَكُونَ وَيَكُونَ فَاللّهُ وَيَكُونَ فَيْكُولُونَ اللّهُ وَيَكُونَ فَيْكُولُونَ وَيَكُونَ فَيْكُونَ فَيْكُونَ فَيْكُولُ وَاللّهُ الْمُعَلِّي اللّهَ عَفُورٌ رَجِيمٌ (١٩٠) وقَاتلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فِيْنَةً وَيكُونَ الْكَافُولُونَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْكُونَ اللّهُ الْقَاتِلُوهُ الْمُقَاتِلُولُونَ اللّهُ الْعُلْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُولُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث في «سنن النسائي» (٥/ ١٦٦).

<sup>(</sup>١) «تاريخ ابن الأثير» (٢/ ١٨٦ و ١٨٩).

اللدّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتهوا فَلا عُدُوانَ إِلا عَلَى الظّالمينَ البقرة: ١٩٣-١٩، وهكذا نرى كيف تقرر هذه الآيات موضوع الحرب في الإسلام، فهي تبدأ برد العدوان وقمع الفتنة المقصود بها صد المؤمنين عن دينهم، وتنتهي برد العدوان وقمع الفتنة، وقد أفادني الدكتور هاشم جميل في حوار معه حول هذا الموضوع بما يأتي أيضًا فقال: ونحن إذ نقرر أن الباعث على الحرب في الإسلام الدفاع، فإن هذا لا يعني أننا لا نشهر السلاح الا إذا هاجمنا العدو في دارنا، فمن فهم ذلك فقد أخطأ، وإنما نعني: أن الباعث عليها هو الدفاع، فالدفاع هو الذي يجعلها مشروعة في نظر الإسلام، فإذا كان الباعث عليها واحدًا من أوجه الدفاع التي سبق ذكرها كانت حربًا دفاعية، أما كيفية الدفاع فهذا تقرره مصلحة المسلمين وظروفهم، فهي التي تملي عليهم نوع الحرب وكيفيتها، فالحرب قد تكون بالحوار والكلمة، وقد تكون بمهاجمة مصالح العدو واقتصاده، وقد تكون استعماله بالسلاح، واستعمال السلاح قد يكون لدفع العدو المهاجم لدارنا، وقد يكون استعماله لهاجمة العدو في عقر داره، فهذه كلها حرب دفاعية مادام الباعث عليها الدفاع.

فالحاصل: أنه ليس من الحرب المشروعة في الإسلام الحرب من أجل إرغام الناس على الدخول في الدين ﴿لا إِكْرا ه فِي الدّين ﴾ وليس من الحرب المشروعة في الإسلام الحرب التي يكون الباعث عليها مجرد الكسب المادي من الغير؛ سواء كانت هذه المادة أرضًا أو مالاً أو غير ذلك، فالرسول عليه التكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل في سبيل الله؟ فنفي ذلك بقوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»، ويجب ألا يخلط بين هذا وبين ما ينتج عن الحرب الدفاعية من مغانم، فتلك الحرب ليس المقصود منها الغنيمة أصلاً، وإنما المقصود منها إعلاء كلمة الله تعالى، لكن الدحار عدو الله تعالى إذا نتج عنه حصول شيء من أمواله تحت أيدينا، فإن الرسول الدحار عدو الله تعالى إذا نتج عنه حصول شيء من أمواله تحت أيدينا، فإن الرسول عليه أن قيل: يقول الله تعالى: ﴿وقَاتلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كُما يُقاتلُونَكُمْ كَافَّةً وَلَما التوبة: ٢٦٤، ويقول: ﴿واَقْتلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُ وهُمْ ، ويقول: ﴿واَقْتلُوهُمْ حَيْثُ العموم مخصص، والإطلاق مقيد بما سبق ذكره، وجَدَتُمُوهُمْ ﴾ إلنساء: ١٩٩، فالجواب: العموم مخصص، والإطلاق مقيد بما سبق ذكره،

<sup>(</sup>١) انظر: مسلم (١٢/٥٣).

وبيان ذلك: أما الآية الأولى فـإن فيها ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمَتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٣٦]، فقد تضمن آخر الآية الجواب، فالأمر بقتالهم كافة من باب المعاملة بالمثل دفاعًا عن النفس، فإذا اتحد الكفر على محاربة الإسلام فمن واجب المسلمين الاتحاد والرد عليهم بحرب شاملة تستأصل قوتهم. أما الآية الثانية فقد وردت في موضعين الأول الآية التي سبق ذكرها وهي بدأت ﴿وَقَاتِلُوا فِي سُبِيلِ اللَّهِ الَّذينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْمُعْتَدينَ 🖭 وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُّ منَ الْقَتْل ﴾ [البقرة: ١٩١-١٩١]، فالآية كما هو واضح تتحدث عن قتال المعتدين، وأما الموضع الثاني فيقد جاء في قبوله تعالى: ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةَ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْديَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثَ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولائكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴾ [انساء: ٩١]، وهذه كما نرى تتكلم عن دفع العدوان أيضًا، أما الآية الثالثة: فهذه نزلت في قوم منافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وكانوا يعينون المشركين، كان قسم منهم في المدينة، وقسم منهم في مكة، وقسم منهم اعتدى على أرواح المسلمين وأموالهم وهربوا، ومنهم من عاد فأظهر الكفر(١)، فنزلت فيهم هذه الآية وآيات أخرى، ومن جملتها الآية المذكورة في الموضع الثاني، وخلاصة ما في هذه الآيات من أحكام أنهم إذا لم يتوبوا فمن أظهر العداء ولم يعتزلكم فهؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿فَخَذُوهُمْ وَاقْتَلُوهُمْ﴾، أما الذي لم يظهر كفره وِاعتزلكم وأظهر المسالمـة فهؤلاء قال الله تعالى فيهم: ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلاً ﴿ النساء: ١٩٠ ، وبهذا يتضح أن تشريع الحرب في الإسلام له أسباب وبواعث، فإذا توفرت هذه الأسباب والبواعث كانت الحرب مشروعة وإلا فلا، وهذا يبين لنا بجلاء أن الحرب في الإسلام استثناء دعت إلى تشريعها ضرورات وأسباب، أما الأصل فهو السلام، ومن له أدنى اطلاع على نظم الإسلام وتعاليمــه يعلم يقينًا أن الإسلام لا يمكن بحال من الأحوال أن يعد الحرب هي القانون الذي يحكم الحياة وينظم العلاقات

<sup>(</sup>١) انظر: "تفسير الرازي" (٢١٨/١٠) وما بعدها، والقرطبي: (٣٠٦/٥) وما بعدها .

بين المسلمين وغيرهم، وكيف يكون ذلك، والله تعالى يقول: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْهُ عُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً ﴾ [البقرة: ٢٠٨]، ويزيد الموضوع جلاء ويحسم النزاع فيه قوله تعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن ديَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسطينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن ديَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ فِي الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن ديَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المتحنة: ٨،٩]، فإذا كان الله تعالى يأمرنا بالبر والإحسان إلى من لم يقالنا ويعتدي علينا، فكيف يقال: إن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم الحرب؟



# ■ الفصل الثاني ■ قضايا وأحكام تتعلق بالمبادئ العامة والحقوق وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: إقامة العدل.

المبحث الثاني: قضايا تتعلق بالجنايات والعقوبات.

المبحث الثالث: التكافل الاجتماعي والتعاون المالي.

المبحث الرابع: الحقوق والحريات الأساسية .

# المبحث الأول: إقامة العدل المطلب الأول

# تضامن الرأي العام -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إن من أهم مميزات المجتمع الإسلامي ميزة التعاون في السراء والتضامن في الضراء، والتعاون في الإسلام لا يكون إلا من أجل الحفاظ على كيان الجماعة ودعم مسيرتها الخيرة (١).

ومن أهم القواعد في شريعتنا قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي قاعدة تهدف أساسًا إلى هداية الناس إلى أحسن المسالك وأقوم السبل لبيان الصدق من الكذب والحقيقة من البهتان حتى يتسنى للفرد أن يصلح اعوجاج تفكيره وينخرط في درب الجماعة ولا يشذ عنهم (٢).

وقد رفع رسولنا الكريم هذا الشعار عاليًا في المدينة المنورة حينما أقام صرح الدولة الإسلامية ليكون بذلك رأيًا عامًّا فاضلاً .

وقد أكد ذلك في الوثيقة النبوية التي حددت شعار الدولة الجديدة، فقد جاء فيها

<sup>(</sup>۲،۱) د. الهادي الدرغاش: «العقد الحضاري في شريعة القرآن»، ط١، ١٤٠٨-١٩٨٩، دار قتيبة للطبع (٣٨٦).

(إن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثمًا أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم)(١) .

وجاء فيها (وأنه من اعتبط مؤمنًا قتـلاً عن بينة فإنه قـودٌ به إلا أن يرضى ولي المقتول، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه)(٢).

وجاء فيها (وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثًا أو يؤيه وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف أو عدل)<sup>(٣)</sup>. وجاء فيها (وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم)<sup>(٤)</sup>.

والمعروف: هو كل قـول أو فعل ينبـغي قوله أو فـعله طبـقًا لنصـوص الشريعـة الإسلامية ومبادئها العامة وروحها .

والمنكر: هو كل معصية حرمتها الشريعة سواء وقعت من مكلف<sup>(٥)</sup> أم غير مكلف. وقيل فيه: هو الترغيب فيما ينبغي عمله أو فعله طبقًا للشريعة<sup>(١)</sup> .

والنهي عن المنكر: الترغيب في قـول ما ينبغي تركه أو تغـير ما ينبغي تركـه طبقًا للشريعة.

وقد أجمع العلماء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنهم اختلفوا في تحديد هذا الواجب من وجهين .

الوجه الأول: صفة هذا الواجب. الوجه الثاني: من يلزمهم هذا الواجب.

وسنبحث في أدلة العلماء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونقف على ما اختلفوا فيه في النقاط الآتية:

<sup>(</sup>٢) انظر البند رقم «٢١» من بنود الوثيقة .

<sup>(</sup>۱) انظر البند رقم «۳۷» من بنود الوثيقة .

<sup>(</sup>۱) انظر البند رقم «۱۳» من بنود الوثيقة .(۳) بند رقم «۲۲» من بنود الوثيقة .

<sup>(</sup>٥) عبد القادر عودة: «التشريع الجنائي» (٢/ ٤٩٢). أبو يعلى: «الأحكام السلطانية» (٢٨٤). د. عبد الكريم زيدان: «نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» (٣١٥). «الموسوعة الفقهية»: (٧٤٨/٥). الغزالي: «إحياء علوم الدين» (٣٠٦/٢).

<sup>(</sup>٦) الفخر الرازي: «التفسير الكبير»، دار الكتب العلمية، طهران، ط٢، (٣/ ٢٠).

# أولاً: أدلتهم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

استدل العلماء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب والسنة ونذكر بعض منها فيما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
 عَن الْمُنكَرِ وَأُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤] .

٢- قَوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنكَر وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ﴾ [التوبة: ٧١] .

٣- وقوله تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ ۚ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٩،٧٨].

٤- وقوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ إلى عمران: ١١٠}.

هُ- وقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّـقْـوَىٰ وَلا تَعَـاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ المائدة: ٢ .

وقد تأكدت هذه المعاني جميعًا بأحاديث الرسول عَلَيْكُمْ ومنها:

7- حديث أبي بكر الصديق وَ فَقَ فقد قال في خطبة خطبها: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على خلاف تأويلها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴿ المائدة: ١٠٥ وَإِني سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ (ما من قوم عملوا بالمعاصي، وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده (١) .

٧- وحديث أبي ثعلبة الخسني أنه سأل رسول الله عَيَّكُم عن تفسير قوله تعالى ﴿لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ فقال عَيَّكُم : «يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانه عن المنكو...» الحديث(٢).

<sup>(</sup>٢،١) الحاكم: «المستدرك»، (٤/٣٢٢).

٨- وقال عَلَيْكُم : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم»(١)

9- وقال عـمر بن الخطاب ولحضي : سمعت رسول الله على الله على الخطاب والمسلم القوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر»(٢).

٠١- وحديث أبي سعيد الخدري وطائله أن سول الله على قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»(٣).

والأدلة في هذا المجال كثيرة نقتصر على ما ذكرناه .

## ثانيًا: صفة هذا الواجب

اختلف العلماء في تحديد صفة هذا الواجب بالنسبة للأمة على قولين:

القول الأول: قالوا: "إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية كالجهاد فهو واجب حتمًا على كل مسلم ولكن هذا الواجب يسقط إذا قام به غيره. وممن قال بذلك جمهور الفقهاء .

وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونَ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونَ ﴾ .

قالوا: إن (من) في قوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ ﴾ للتبعيض وإن الله تعالى لم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف فإذا قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين.

قالوا فهو فرض؛ لأن الله أوجبه بقوله: ﴿وَلَتَكُنَ﴾ وهو فرض كفاية؛ لأنه واجب على بعض الأمة لا على الكل(؛) .

<sup>(</sup>۱) الترمذي: «السنن»، (۲/۶) رقم الحديث (۲۱۷۰) . البيهقي: «السنن»، (۱/۹۳) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان من حديث جابر بإسناد ضعيف . انظر: "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين"، (٣/ ١٣٥٧) .

<sup>(</sup>٣) مسلم: «الصحيح»، (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية: مجمّوعة الفتاوى، أشرف على الطباعة والإخراج المكتب العلمي السعودي في المغرب، مكتبة المعارف (١٢٦/٢٨) . القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن»، دار الكتب العلمية بيروت ط١ ١٩٨٨-١٩٨٨) (٢٠/٤) . أبو عبد الله محمد المقدسي: «الآداب الشرعية»، دار العلم للملايين - بيروت ١٩٧٧، (١٨٨/١) . عبد القادر عودة: «التشريع الجنائي» (١/ ٤٩١) . ابن العربي: «أحكام القرآن» (١/ ١٢٨) . الفخر الرازي: «التفسير» (٣/ ٢٠) . الجصاص: «أحكام القرآن» (٢/ ٢٧) .

القول الثاني: قالوا: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم أن يؤديه بنفسه على قدر استطاعته، ولو كان هناك من هو أقدر على تأديته أو من هو على استعداد لتأديته أو من هو متفرغ لتأديته .

وهم يشبه ونه بفريضة الحج فهي فرض عين ولكن على المستطيع وعندهم أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آكد من فريضة الحج ولم تشرط فيها الاستطاعة؛ لأنها مستطاعة دائمًا فالاستطاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممكنة لجميع الأفراد .

فالجاهل يستطيع أن يأمر بالمعروف فيما هو ظاهر كأداء الصلاة والصوم وأن ينهى عن المنكر فيما لا يخفى كالسرقة والزنى .

والعالم يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما هو ظاهر وفيما هو خفي وقد استدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ ﴾.

قالوا: إن «من» في قوله تعالى: ﴿مِنكُمْ ﴾ (للبيان) «وليس للتبعيض».

ويرى أصحاب هذا الرأي أن في جعل الواجب فرض عين حفاظًا للأمة وحرزًا لها من الفساد والتحلل<sup>(۱)</sup> .

وقد أكد الفريق الأول القائل بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية أن هذا الفرض يصبح فرض عين إذا تعين على شخص بعينه بعدم وجود من يقوم به غيره، كأن يكون في موضع لايعلم بالمنكر إلا هو أو من يرى المنكر من زوجته أو ولده، وكذلك على من يعينه ولي الأمر محتسبًا فيلزمه القيام به وعدم التثاقل عنه (٢).

#### ثالثًا: الذين يلزمهم هذا الواجب:

اختلف العلماء فيمن يلزمهم هذا الواجب على قولين:

#### القول الأول:

يرى جمهور الفقهاء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل أفراد

<sup>(</sup>۱) الجصاص: «أحكام القرآن» (۲/۲)). محمد رشيد رضا: «تفسير المنار» (۴٤/٤). عبد القادر عودة: «التشريع الجنائي» (۱۳۲/۱)). الفخر الرازي: «التفسير» (۱۳۱/۸).

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى: «الأحكام السلطانية» (٢٨٤). د. عبد الكريم زيدان: «نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» (٣١٥) .

الأمة بقوله تعالى ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ إلى عمران: ١١٠} .

## القول الثاني:

قالوا: إن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقع إلا على عاتق القادرين على آدائه وهم علماء الأمة دون غيرهم .

وحجتهم: أن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر، وقد يغلظ في موضع يستوجب اللين، ويلين في موضع الغلظة .

وينكر على من لا يزيده الإنكار إلا تماديًا وإصرارًا، وإنه ربما عرف الحكم في مذهب وجهله في مذهب آخر .

ورُدَّ على هؤلاء بأن الواجب لا يسقط بتحميل بعضهم دون بعض وإنما يسقط بالأداء، فإذا لم يقم به العلماء فهو فرض على غيرهم .

وفضلاً على ذلك فإن طبيعة الواجب على الكفاية تقتضي أن يلتزم به الكل ويظلون مسؤولين عنه حتى يؤديه بعضهم فيسقط عن الباقين بالأداء (١).

والذي يبدو لي والله أعلم: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل فرد من أفراد الأمة كل حسب طاقته .

ويؤكد ذلك حديث الرسول على الله الله الله الم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (٢) .

فأفراد الأمة جميعًا مسؤولون لا يخرجون عن واحد من هذه الواجبات في الحديث الشريف فكل مسلم بموجب هذا الحديث يستطيع أن يأمر بالمعروف وأن ينكر المنكر حسب قدرته، فالسلطان يستطيع أن يغير بيده، والعالم يستطيع أن يغير بلسانه، ومن لم يستطع ذلك يستطيع أن ينكر المنكر بقلبه فلا يخرج مسلم عن القدرة على ذلك بإحدى ثلاث: إما اليد وإما اللسان وإما القلب .

عبد القادر عودة: «التشريع الجنائي»، (١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم: «الصحيح»، (١/ ٦٩) .

وقد ضرب المقرآن الكريم لنا أمثلة من الأمم السابقة فأخذ الله صالحيهم بذنوب عصاتهم قال تعالى: ﴿لُعنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانَ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [لمائدة: ٨٧] .

وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ﴾ [الانفال: ٢٥] .

وقد ورد في الحديث الشريف: «إن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بتدمير قرية من قرى بني إسرائيل فقالت الملائكة: يا رب إن فيها فلانًا العابد، فقال الله تبارك وتعالى وهو أعلم به: به فابدؤوا إنه كان يرى المنكر ولم يتغير وجهه ساعة»(١).

وحديث الرسول عَيَّاتُ لَمُ سألته السيدة عائشة وَطَيَّهُ : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث»(٢)

#### #####

# المطلب الثاني وحدة جهة التقاضي

إن الوثيقة النبوية التي كتبت بأمر النبي عَلَيْكُم تضمنت بنودًا مهمة جاءت لتنظيم شؤون الدولة الناشئة سواءً كانت سياسية أم اجتماعية أم مالية، ومن المعالم البارزة التي أكدتها هذه الوثيقة وحدة جهة التقاضي، إذ إن القضاء يعد من الأمور المهمة لاستقامة حياة الناس.

وقد تضمنت الوثيقة تقرير هذه الحقيقة فقد جاء فيها: «وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد عاتِكُ (٣) .

وجاء فيها: «وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد عارضه الله والى الى

<sup>(</sup>١) انظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (٣/ ١٣٥٤). قال العراقي: رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن وضعفه، وقال: المحفوظ من قول مالك بن دينار . (٢) متفق عليه

 <sup>(</sup>٣) انظر البند رقم «٢٣» من بنود الوثيقة .
 (٤) انظر: البند رقم «٤٣» من بنود الوثيقة

وبهذين البندين حصرت الوثيقة السلطة القضائية في جهة واحدة بالنسبة لجميع سكان الدولة، وهذا يساعد مساعدة كبيرة على وحدة المجتمع وتحويله عن مجرد مجتمع إنساني إلى مجتمع سياسي، وقد كان تولي النبي عليك لهذه السلطة على وفق نصوص الوثيقة عاملاً مهماً ساعد على وحدة الجهة التي تكون حكماً في حل المنازعات والخصومات التي تحدث في المجتمع .

ومن المعلوم أن طبائع الناس تختلف من شخص لآخر ومن هنا كان القضاء مهمًّا، ليعمل على الموازنة بين الطبائع المختلفة، ثم إن مما يحقق المساواة في العدل بين الناس وحدة جهة التقاضي، ومن هنا يقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقُصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ١٧٩] . ويقول تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٩] .

فالقانون للجميع واحد، وتطبقه على الجميع جهة واحدة

إذا عُرف هذا فإن من القضايا المسلم بها أن المسلمين ملزمون بأحكام الإسلام ولا يجوز لهم أن يتحكم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولْئِكَ مَجُوز لهم أن يتحاكموا إلى غيرها لقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولْئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] .

وقوله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ إِللائدة: ٥٤ ] . وقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧] .

فقد حكم القرآن على الذين لا يحكمون بشرع الله بأنهم خارجون عن الإسلام، وعدّهم كافرين بهذا الدين .

فكان من المهم والحالة هذه البحث في جهة التقاضي بالنسبة لغير المسلمين إذا كانوا في دار الإسلام، وكيف يكون الحكم بينهم؟ .

وقد تكلم فقهاؤنا في تلك الأحكام وقد شملت هذه الأحكام المستأمنين وأهل الذمة، وكلامهم في ذلك كان من فهمهم للآيات الآتية:

١- قوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٢].

٢- وقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٩] .

وقد اختلف الفقهاء في توجيه قوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ على قولين:

## القول الأول:

قالوا: إن هذه الآية منسوخة، نسخت بقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ ولذلك قالوا: ويحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الإسلام في كل شيء، رضوا أم سخطوا أتونا أم لم يأتونا، ولا يحل ردهم إلى حكم دينهم ولا إلى أحكامهم أصلاً(١). وممن قال بذلك الحنفية والظاهرية والزيدية.

## القول الثاني:

قــالوا: إن هذه الآية فيــها تخــييــر، فحــاكم المسلمين مــخيــر بين الحكم بينهم وبين الإعراض عنهم، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ .

وممن قال بذلك: الشافعية والحنابلة والمالكية والشيعة الإمامية (٢).

ثم إن القائلين بوجوب الحكم بين غير المسلمين سواء رضي الخصمان بالترافع إلى الحاكم المسلم أم أحدهما فقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبعُ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ الماندة: ٤٩] .

قالوا: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٢]. والظاهر أن قول الظاهرية ينصرف إلى الذميين والمستأمنين بلا تفريق (٣).

أما الزيدية فقد صرحوا بوجوب الحكم بين أهل الذمة من دون اشتراط رضا

<sup>(</sup>۱) ابن حزم: «المحلى»، ٢/٥/٩ . «شرح الأزهار»، (٢٦٨/٢) . الجصاص: «التفسير»، (٢٣٥/٢) . النحاس: «الناسخ والمنسوخ»، (١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) الشافعي: «الأم»، (٢/٣٩٦). «المهـذب»، (٢/٣٧٢). «فتح الـعزيز» (١١٦/١٠). «مـغني المحتـاج»، (٣/٩٥). الطبرسي: «مجمع البيان في تفسير القرآن» (٧٤/ ٢٣٠). أبو القاسم الموسوي: «التبيان في تفسير القرآن»، (٢/٣٧/).

<sup>(</sup>٣) «المحلى» (٩/ ٤٢٥).

الخصمين بالترافع إلى الحاكم المسلم بل يكفي عندهم رفع أحدهما دعواه إلى الحاكم للحكم بينهما(١).

أما الأحناف فقد فرقوا بين النكاح وغيره فقالوا: في دعوى غير النكاح يستوي الكفار مع المسلمين في خضوعهم لولاية القضاء العامة، فلا يشترط ترافع الخصمين إلى القاضي المسلم بل يكفي أن يرفع أحدهما دعواه إلى الحاكم فيحكم فيما عرض عليه من نزاع (٢). وقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ .

وقالوا: إن هذه الآية نسخت قوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [لائدة: ٤٢](٣) .

أما دعوى النكاح فأبو حنيفة يشترط للحكم بين الخصمين رضاهما بالترافع إلى القضاء.

وأما أبو يوسف وزفر ومحمد فإنهم لا يشترطون رضا الخصمين بالترافع بل يكفي بأن يرفع أحدهما الدعوى إلى القاضي فيجب الحكم بينهما(٤).

وقد رجح بعض العلماء قول السافعية بأن التخيير الوارد في الآية القرآنية ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴿ اللَّائدة: ٤٢}، خاص بالمعاهدين من دون أهل الذمة وأنه غير منسوخ.

ثم قال: وعلى هذا لا يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين الأجانب الذين هم في بلادهم وإن تحاكموا إليهم، بل هم مخيرون بين الحكم وعدمه.

أما أهل الذمة فيجب الحكم بينهم إذا تحاكموا إلينا(٥) .

<sup>(</sup>۱) «شرح الأزهار» (۲/ ۲٦٨).

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمد بخيت المطبعي: "إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة"، (١٢-١٤) .

<sup>(</sup>٣) الجصاص: «أحكام القرآن» (٢/ ٤٣٥). النحاس: «الناسخ والمنسوخ»، (١٢٨).

<sup>(</sup>٤) الجصاص: «أحكام القرآن» (٢٢/ ٤٣٦) . «كشف الأسرار»، (٤/ ١٢٥٢) . محمد بخيت: «إرشاد الأمة» (١٢ - ١٤) .

<sup>(</sup>٥) محمد رشيد رضا: «تفسير المنار»، (٦/ ٣٩٤).

واستبعد أصحاب هذا الاتجاه النسخ بحجة أنه لا يعقل أن تنزل آيات في سياق واحد ويكون بعضها ناسخًا لبعضها الآخر(١).

بينما رجح بعض العلماء وجوب الحكم بين غيــر المسلمين ذميين كانوا أو مستأمنين متى ما ترافعوا إلى القضاء الإسلامي من دون اشتراط رضا الخصمين في الترافع(٢).

#### وقد استدل على ذلك بأدلة منها:

١- قال: إن مستند القائلين بتخيير الحاكم بين الحكم وعدمه هو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴿ [المائدة: ٤٢] بحجة أن هذه الآية غير منسوخة فحكمها ثابت فيما نزلت به . أما بالنسبة للمستأمنين فعلى رأي بعضهم فقط كالشافعية، وأما بالنسبة لجميع الكفار على رأي البعض الآخر .

قال: والقول بالنسخ أولى من وجوه عدة:

آ- إن أكثر العلماء ذهبوا إلى نسخها(٣)، بل إن بعضهم لم يذكر إلا القول بنسخها(٤).

ب- إن القول بنسخها ثابت عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما، والقول بالنسخ لا يقال عن طريق الرأي والاجتهاد، وإنما طريقه التوقيف ولم يقل من أثبت التخيير: إن آية التخيير نزلت بعد قول عالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأَن التخيير نسخه (٥).

ج- إن قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولْئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، يدل على نسخ التخيير (٦) .

٢- قال: وإذا ترجح القول بالنسخ وجب الحكم بين غير المسلمين سواء كانوا ذميين أم مستأنين ولا يشترط رضا الخصمين بالترافع إلى القاضي (٧).

<sup>(</sup>٢،١) د. عبد الكريم زيدان: «أحكام الذميين والمستأمنين»، (٥٧٣) .

<sup>(</sup>٣) القرطبي: «التفسير» (٦/ ١٨٦) . النحاس: «الناسخ والمنسوخ»، (١٢٩) .

<sup>(</sup>٤) ابن کثیر: «التفسیر»، (۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>٥) د. عبد الكريم زيدان: «أحكام الذميين والمستأمنين»، (٥٧٤). وأشار الأستاذ بهذا الكلام إلى: الجصاص، (٢/ ٤٣٤). و«المحلي»، (٩/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) د. عبد الكريم زيدان: «أحكام الذميين والمستأمنين» (٥٧٤).

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه (٤٧٥-٥٧٥) .

وقالوا: إن دفع الظلم عن أهل الذمة والمحافظة على أموالهم وحقوقهم واجب على الدولة الإسلامية، فهم من أهل دار الإسلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولا يتأتى أداء هذا الواجب وهو المحافظة على أموالهم وحقوقهم إلا إذا وجدوا الحماية القضائية لهم، ولا تكون هذه الحماية تامة ومؤثرة ونافعة إلا إذا وجد الحكم متى رفع أحد الخصمين دعواه إلى القاضي المسلم من دون توقف على رضا الآخر(١).

٣- وقالوا أيضًا: وتقييد الحكم بينهم بشرط تراضيهما بالترافع يعني: أن استخلاص الحق لصاحبه متوقف على رضا الظالم بانتزاع الحق منه ورده إلى أهله، وهذا يؤدي إلى ضياع الحق على صاحبه، وهذه نتيجة لا تتفق وأهداف الشريعة الإسلامية التي تمنع الظلم وتأمر بإزالته حتى بالنسبة للمستأمنين؛ كما أنه لا يتفق ومقتضى الأمان الممنوح للمستأمنين القول بأن القاضي مخير بين الحكم وعدمه (٢).



<sup>(</sup>١) د. عبد الكريم زيدان: «أحكام الذميين والمستأمنين»، (٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٥٧٥–٥٧٦) .

# المبحث الثاني قضايا تتعلق بالجنايات والعقوبات المطلب الأول مبدأ شخصية العقوبة

من المبادئ التي أكدتها الوثيقة النبوية لضمان بقاء صرح المجتمع الجديد في المدينة المنورة شامخًا مبدأ شخصية العقوبة، وأن العقوبة لا تنال إلا الجاني وحده بعد أن كانت تتعدى لتشمل أهل الجاني وعشيرته. وقد دل على ذلك البند رقم ٣٧ب و٤٦ و٤٧ من بنود الوثيقة إذ جاء فيها على الترتيب:

«وأنه لا يأثم امرئ بحليفه وأن النصر للمظلوم».

وجاء فيها: «لا يكسب كاسب إلا على نفسه».

وجاء فيها: «وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم».

وقد كانت هذه المقضية قبل الإسلام من أهم القضايا التي كانت تشور من أجلها المعارك الطاحنة التي ربما دامت سنين طوال وكانت العقوبة تتعدى لتشمل أقرباء الجاني «ولم يكن الإنسان مسؤولاً جنائيًا عن أعماله فقط، وإنما كان يسأل عن عمل غيره ولو لم يكن عالمًا بعمل هذا الغير ولو لم يكن له سلطان على ذلك الجاني، فكانت العقوبة تتعدى المجرم إلى أهله وأصدقائه وتصيبهم كما تصيبه وهو وحده الجاني وهم البراء من جنايته»(۱).

وكم كانت تثور المعارك الطاحنة انتصارًا لظالم أو قاتل حتى جاء الإسلام فألغى هذا المبدأ وأبدله بأن العقوبة لا تنال إلا الجانى وحده .

وقد أكد هذا المبدأ القرآن الكريم بآيات كثيرة:

فقال تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ إفاطر: ١٨، والأنعام: ١٦٤ ].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسُبُ كُلُّ نَفْسِ إِلاًّ عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤].

<sup>(</sup>١) عبد القادر عودة: «التشريع الجنائي» (١/ ٣٨١).

وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ {نصلت: ٤٦}. وقال تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهَ﴾ {النساء: ١٢٣}.

وقد أكدت هذا المعنى أحاديث الرسول عليه إذ ورد عن رسول الله عليه أنه قال: «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه»(١).

وجاء عنه عليا الله قال لأبي رمثة وابنه: «أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» (٢) .

ومبدأ شخصية العقوبة طبق تطبيقًا دقيقًا في الشريعة الإسلامية من يوم وجودها وليس لهذا المبدأ إلا اسثناء واحد وهو: تحميل العاقلة الدية في الخطأ بالاتفاق. وفي شبه العمد على خلاف فيه (٣)، وأساس هذا الاستثناء الوحيد هو تحقيق العدالة المطلقة.

ومن الفقهاء من لايعدُّ تحميل العاقلة الدية استثناء مبدأ شخصية العقوبة .

إذ يرى أنه ليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني إنما الدية على القاتل، وأمر هؤلاء بالدخول معه في تحملها على وجه المواساة له من غير أن يلزمهم ذنب جنايته وقاسوا هذه على الزكاة، وصلة الرحم، وبر الوالدين، وقالوا: إن هذه أمور مندوب إليها للمواساة وإصلاح ذات البين.

فكذلك أمرت العاقلة بتحمل الدية عن قاتل الخطأ على وجه المواساة من غير إجحاف بهم وبه (٤) .



<sup>(</sup>۱) النسائي: «السنن» (٧/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) أبو داود: «السنن» (٣/ ١٦٨) . النسائي: «السنن» (٨/ ٥٣) .

<sup>(</sup>٣) «المغني»: (٩١/٩) .

<sup>(</sup>٤) عبد القادر عودة: «التشريع الجنائي» (١/ ٣٩٥).

# المطلب الثاني حكم القصاص بين المسلم وغيره

ومن الأحكام التي يمكن أن تستفاد من الوثيقة النبوية مسألة قتل المسلم بالكافر. وقد دل على ذلك البند رقم ١٤ من بنود الوثيقة النبوية حيث جاء فيها «ولا يقتل مؤمن مؤمن».

وقد اختلف العلماء في استحقاق القصاص على المسلم إذا قتل كافرًا قتل عمدًا عدوانًا -سواء كان هذا الكافر ذميًّا أو مستأمنًا- وذلك على قولين:

## القول الأول:

قالوا: لا يقتل مسلم بكافر سواءً كان ذميًّا أو مستأمنًا .

وممن قال بهذا جمهور العلماء من الشافعية، والحنابلة، والمالكية، والظاهرية، والزيدية، والشيعة الإمامية، والإباضية (١).

لكن مالك والليث قالا يقتل المسلم بالذمي إذا قتله غيلة (٢) .

وينسب إلى الشيعة الإمامية أنهم قالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة (٣).

وقد استدل الجمهور على رأيهم بأدلة منها:

١- ما جاء عن النبي عَايِّكُم أنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر» (٤).

٢- قول النبي عليه الله يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده الله . « لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده الله .

<sup>(</sup>۱) ابن قدامة «المغني»، (۷/ ۱۰۷) . الشافعي: «الأم»، (۲۹۱) . الحطاب، (۲، ۲۳۲) . الزرقاني: «شرح موطأ الإمام مالك» (۱۹۲/۶) . «شرح منهج الطلاب»، (۱۹۲/۶) . «سفينة النجاة»، (۲/ ۲۵) . الطوسي: «الخلاف»، (۳/ ۸۸) .

<sup>(</sup>٢) «بداية المجتهد»، (٢/ ٣٣٤) . الزرقاني، (٤/ ١٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»، (ج٢). «المختصر النافع»، (٣١٠). «سفينة النجاة»، (٢/٨٤).

<sup>(</sup>٤) القسطلاني: «شرح البخاري»، (١٠/ ٧٢)، ابن ماجه: «السنن»، (٢/ ١٤٥). الترمذي: «السنن»، (٦/ ١٨٠). النسائي: «السنن»، (٨/ ٢٤). أبو داود: «السنن» (٦/ ٣٣٠). الإمام أحمد: «المسند»، (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) الإمام أحمد: «المسند» (١/ ١١٩) . أبو داود: «السنن»، (٦/ ٣٢٨) . النسائي: «السنن»، (٨/ ٢٤) .

٣- قول الرسول علي السلمون تتكافأ دماؤهم قالوا: هذا يمنع كون الكافر مكافئًا لدم المسلم فلا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر (١).

٤- إجماع العلماء على أن المسلم لا يقتل بالحربي المستأمن، فلا يقتل بالذمي أيضًا (٢).

٥- قالوا: في عصمة الذمي شبه الإباحة لوجود المبيح لقتله وهو الكفر، إلا أنه منع قتله وجود عقد الذمة، فمع قيام هذه الشبهة لا يقتل المسلم به (٣).

٦- قالوا: من شروط القصاص المساواة ولا مساواة بين المسلم والكافر (٤).

#### القول الثاني:

قالوا: يقتل المسلم بالذمي، وهذا قول الحنفية وزاد أبو يوسف قتل المسلم بالمستأمن أيضًا (٥) .

# وقد استدلوا على رأيهم بأدلة منها:

١ - عموم آيات القصاص كقوله تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ في الْقَتْلَى ﴾ [البقرة: ١٧٨].

وقوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣].

قالوا: لم يفصل القرآن بين قتيل وقتيل، ونفس ونفس، ومظلوم ومظلوم .

٢- وحديث أبي هريرة وطائع أن رسول الله عاليات خطب يوم فتح مكة فقال: «ألا ومن قتل قتيلاً فوليه بخير النظرين بين أن يقتص أو يأخذ الدية» (٦) . كما روي أنه قال: «العمد قود» .

<sup>(</sup>۱) الجصاص (۱/۱۲۳) . الزيلعي: «شرح كنز العمال» (۱۰٤/٦) .

<sup>(</sup>۲) «بدایة المجتهد» (۲/ ۳۳٤) .

<sup>(</sup>٣) الكاساني (٧/ ٢٣٧) . الزيلعي: «شرح كنز العمال» (٦/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) الكاساني (٧/ ٢٣٧) . الشوكاني «نيل الأوطار» (٧/ ١٢) .

<sup>(</sup>٥) الكاساني (٧/ ٢٣٧)، «الهداية» (٨/ ٢٥٥)، «الدرر المختارة» (٥/ ٤٧١)، الزيلعي «شرح كنز العمال» (٦/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري: «الصحيح»، (١٦٧/١٢) . مسلم: «الصحيح» (١٢٩/٩) .

وقوله عَلِيْكُمْ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، وكفر بعد إيان، وقتل نفس بغير نفس»(١).

قالوا: هذه الأحاديث الشريفة ونحوها يقتضي عمومها قتل المسلم بالذمي .

٣- ما روي عن علي بن أبي طالب رَطِيْتُكُ أنه أمر بقتل مسلم بذمّي .

لكن أولياء الذمّي المقتول عفوا عن القصاص وأخـذوا الدية، فقال علي رُطَّيُكُ لمن حوله «أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤهم كدمائنا ودياتهم كدياتنا»(٢).

٤- استدلوا بإجماع العلماء على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من الذمي فوجب أن يقتل به أيضًا؛ لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله (٣) .

٥- قالوا: لما كان المعنى في إيجاب القصاص هو ما أراده الله تعالى من بقاء حياة الناس بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩].

وكان هذا المعنى موجودًا في الذمّي؛ لأن الله تعالى أراد بقاءه حين حقن دمه بالذمّة. وجب أن يكون ذلك موجبًا للقصاص بينه وبين المسلم كما يوجبه في قتل بعضهم بعضًا (٤).

#### \* مناقشة الأدلة:

#### أ- مناقشة أدلة الجمهور:

ناقش الحنفية أدلة الجمهور بما يأتي:

١- قالوا: إن المراد بالكافر في حديث «لا يقتل مسلم بكافر» الكافر الحربي .

واستدلوا على ذلك بالحديث الثاني وهو «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده»(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري: «الصحيح »، كتاب الديات (٢٤٧/١٢) . مسلم: «الصحيح»، كتاب القسامة، (٣/ ١٣٠٢) .

<sup>(</sup>۲) الجصاص: (۱/۱۶).

<sup>(</sup>٣) الطحاوي: «شرح معاني الآثار» (٢/ ١١١) . الزيلعي: «شرح كنز العمال»، (٦/ ١٠٤) . الجصاص، (١/ ١٤٤) .

<sup>(</sup>٤) الجصاص، (١٤٣/١) .

<sup>(</sup>٥) أبو داود: «السنن»، (٤/ ١٨١)، النسائي: «السنن»، (٨/ ٢٠).

قالوا: لأن لفظة -ذو عهد- أي الذمّي معطوف على المسلم؛ فيكون تقدير الحديث الشريف: «لا يقتل مسلم ولا ذو عهد بكافر».

قالوا: والكافر هنا هو الكافر الحربي؛ لأن الذمّي يقتل بالذمّي؛ فعلم أن المراد به الكافر الحربي، إذ هو لا يقتل به مسلم ولا ذمّي .

وأما القول بأن جملة «لا يقتل مسلم بكافر» كلام تام بنفسه فيفيد عدم قتل المسلم بالكافر -أي كافر كان- وأن جملة «ولا ذو عهد في عهده» تفيد عدم حل قتل ذي العهد ما دام في عهده(١).

فقد أجابوا عنه: بأن المعنى يأبى ذلك لأن المراد بسوق الجملة الأولى نفي القتل قصاصًا لا نفي مطلق القتل، فيجب أن يقدر هذا المعنى في الجملة الثانية أيضًا تحقيقًا للعطف. فيكون المعنى: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد بكافر حربى.

٢- وأجابوا على استدلال الجمهور بالإجماع بقولهم: إن الإجماع حاصل على عدم قتل المسلم بالمستأمن فيجب لهذا ألاً يقتل بالذمّى أيضًا (٢).

فالجواب إنما ذكروه من الإجماع ليس كما قالوا، فقد روي عن أبي يوسف قتل المسلم بالمستأمن هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الحنفية ذهبوا إلى عدم قتل المسلم بالمستأمن مع قوله بقتله بالذمّي؛ لأن المستأمن عندهم لا يشبه الذمّي فلا يصح قياس الذمّي على المستأمن في عدم قتل المسلم به، ووجه الاختلاف بينهما على رأي الحنفية هو أن الذمّي صار بعقد الذّمة معصوم الدم عصمة مؤبدة فصار دمه لا يحتمل الإباحة بحال مع قيام الذمة بمنزلة دم المسلم مع قيام الإسلام.

أما المستأمن: فإن عصمة دمه مؤقتة وهو مباح الدم إباحة مؤجلة إلى أن يرجع إلى وطنه فكان في عصمته شبهة الإباحة ولهذا قال الأحناف: لا يقتل المسلم عدا ما روي عن أبي يوسف أن المسلم يقتل به (٣) .

<sup>(</sup>۱) الطحاوي: «شرح معاني الآثار»، (۲/ ۱۱۰) . الزيلعي: «شرح كنز العمال»، (٦/ ١٠٤) . العيني: «زمر الحقائق»، (٢/ ٣٠١) . الكاساني (٢٣٧/٧) .

<sup>(</sup>٢) الجصاص (١/ ١٤٢). الزيلعي (٦/ ١٠٤). الأفغاني: «شرح كنز الدقائق» (٢/ ٢٦٧) .

<sup>(</sup>٣) الجصاص، (١/ ١٤٢). الكاساني، (٧/ ٢٣٧). الزيلعي، (٦/ ١٠٤). عبد الكريم زيدان: «أحكام الذميين والمستأمنين»، (٢٨٥).

٣- قالوا: وأما القول بوجود شبهة عصمة في دم الذمّي لوجود المبيح لقتله وهو الكفر فليس الأمر كما قالوا؛ لأن المبيح للقتل هو الكفر الباعث على الحرب، أي كفر المحارب لا كفر المسالم .

قالوا: ولهذا لا يقتل من الكفار من لا يقاتل كالشيخ الفاني والصغار وكفر الذمّي ليس بباعث على الحرب لدخوله في الذمّة، فلا يكون كفره مبيحًا لقتله(١).

٤- أما الاحتجاج بعدم المساواة بين المسلم والذمّي لاختلافهـما في الدين فهذا لا
 يضر في القصاص؛ لأن المساواة في الدين ليست بشرط في وجوب القصاص.

ألا يرى أن الذمّي إذا قتل ذميًّا ثم أسلم القاتل أن يقتل به قصاصًا ولا مساواة بينهما في الدين (٢) .

٥- وأجابوا عن حديث النبي عَلَيْكُم : «المسلمون تتكافأ دماؤهم» الذي استدل به الجمهور على أن دم الكافر لا يكافئ دم المسلم فلا يجب القصاص على المسلم .

فقالوا: إن الحديث الشريف دل على تكافؤ دماء المسلمين من دون فرق بين شريف ووضيع، وحر، وعبد، وصحيح وسقيم، وذكر وأنثى، وليس فيه دلالة على نفي التكافؤ بينهم وبين غيرهم من أهل الذمة (٣).

### ب- مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية

۱- ما احتج به الحنفية من عموم الكتاب والسنة مخصوص بحديث «لا يقتل مسلم بكافر» والأحاديث الأخرى المانعة من قتل المسلم بغيره (٤).

ويجيب الحنفية عن هذا الاعتراض بأن هذا الحديث من خبر الآحاد وخبر الآحاد لا يخصص عام القرآن؛ لأن عام القرآن قطعي الثبوت فلا يقوى على تخصيص عام القرآن<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الكاساني (٧/ ٢٣٧) . الزيلعي (٦/ ١٠٤) . الأفغاني: «شرح كنز الدقائق» (٢/ ٢٦٧) .

<sup>(</sup>٢) الكاساني (٧/ ٢٣٧) . (٣) الجصاص (١٤٣/١) .

<sup>(</sup>٤) الشوكاني: «نيل الأوطار»، (٧/ ١١) . ابن قدامة: «المغني»، (٧/ ٦٥٢) .

<sup>(</sup>٥) الشوكاني: «إرشاد الفحول»، (١٣٩).

٢- قالوا: إن الآية الكريمة: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ البقرة: ١٧٨ . خاصة بالمؤمنين يدل على ذلك أول الآية إذ إن الخطاب موجه إليهم. كما يدل على ذلك قوله في سياق الآية ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ والكافر لا يكون أخًا يلمسلم ؛ لأن الأخوة إنما هي بين المؤمنين (١) .

وإجابة الحنفية عن هذا الاعتراض بأن القصاص لا يكون مكتوبًا على المؤمنين إلا وهم قاتلون سواء كان المقتول مسلمًا أم ذميًّا لعموم لفظ القتلى (٢).

وأجابوا عن اعتراض الجمهور بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: ١٧٨ قالوا: ليس فيه دلالة على تخصيص حكم القصاص في القتلى ببعض من دون بعض؛ لأن لفظ القتلى عام شمل الجميع؛ فما عطف عليه بلفظ الخصوص لا يوجب تخصيص عموم اللفظ كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ الخَصوص لا يوجب تخصيص عموم اللفظ كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَة قُرُوء ﴾ عام في المطلقة ثلاثًا وما دونها ثم عطف عليه قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ ﴾ قالوا: وهذا حكم خاص في المطلقة لما دون الثلاث ولم يوجب ذلك تخصيص عموم اللفظ في إيجاب ثلاثة قروء في العدة على جمعهن (٣).

وأجاب الحنفية عن هذا الاعتراض، قالوا: إن هذه الآية تشمل كل من قتل ظلمًا أو ذميًّا فيكون لوليه الاقتصاص من قاتله فليست الآية خاصة بالقتيل المسلم<sup>(٥)</sup>.

٤- أما احتجاج الحنفية بأن المسلم تقطع يده بسرقة مال الذمّي فينبغي أن يقتل به أيضًا بحجة أن حرمة الدم أعظم من حرمة المال .

فقد رد عليه الجمهور بأن القطع في السرقة حق الله عز وجل أمر به أما القصاص

<sup>(</sup>١) الشافعي: «أحكام القرآن» (٢٧٣/١) . ابن حزم: «المحلي»، (١٠/ ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٣،٢) الجساس، (١/ ١٣٣). (٤) الشافعي: «أحكام القرآن»، (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) الجصاص، (١٤١/١).

فهو حق العباد ولهم العفو فلا يجوز أنَّ يكون الكافر على مسلم لئلا يكون له سبيل على المسلم (١) .

### ج: الترجيح

من خلال مناقـشة أقوال العلماء في مـسألة قتل المسلم بالكافـر تبين لنا أن الكفار ثلاثة أقسام: أهل ذمة، ومستأمنون، وحربيون .

ولسنا في هذا البحث بصدد الكلام على الكفار الذين بيننا وبينهم السيف أو الذين لا يخضعون لحكم الإسلام، وهم الحربيون، فالحربي: إذا قتله المسلم لا يقتل به إجماعًا(٢). وإنما كلامنا عن أهل الذمة والمستأمنين في دار الإسلام.

أما قـتل المسلم بالذمّي فقد تبين لنا مـن سوق الأدلة ومناقشتها رجحـان مذهب الحنفية، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّه شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨] .

والمعاهد الذي قتله الخزاعي كان كافرًا مستأمنًا؛ لأن عقد الذمة لم يشرع إلا بعد فتح مكة، أما الذي كان قبل فتح مكة فهي عهود وهذه قرينة يصح معها أن يكون الحديث «لا يقتل مسلم بكافر» منصرفًا إلى المستأمنين لا إلى الذميين؛ لأنه لم يكن في ذلك الوقت ذمي ينصرف إليه الكلام<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ابن حزم: «المحلي»، (۲۰۱/۱۰) . (۲) الشوكاني: «نيل الأوطار»: (۷/ ۱۱) .

<sup>(</sup>٣) البخاري: هامش «الفتح»، (٢١/ ٣٢٤) . «نيل الأوطار»، (٧/ ١٥٣) .

<sup>(3)</sup> أبو داود: «السنن»، (3/1/1). النسائي: «السنن»، (4/1/1).

<sup>(</sup>٥) الجصاص، (١٤٤/١).

#### أما المستأمن:

فالـقول الراجح فيه أنه لا يقـتل المسلم به؛ لأن دمه غير محقون على التأبيد وعصمته مؤقتة إلى غاية مقامه في دار الإسلام، وعليه فلا مساواة بينه وبين المسلم في صفة حقن الدم، فلا يجب القصاص (١).

وقد خالف الجمهور أبا يوسف من الحنفية في قوله: «يقتل المسلم بالمستأمن أيضًا» (٢). والحجة للجمهور والله أعلم.

# المطلب الثالث ما يستحق بالقتل العمد

من الأحكام التي جاءت في الوثيقة النبوية، نظام الثأر الذي كان سائدًا في الجاهلية وكيف عالج ذلك الرسول عربي من خلال هذه الوثيقة التي نظمت ذلك المجتمع الذي كان نظام الثأر والأخذ به من أهم تقاليد القبيلة، وكم دارت من أجل ذلك معارك طاحنة بين العرب قبل الإسلام وقد دل على ذلك البند رقم ٢١ والبند ٣٦ حيث جاء فيهما «وأنه من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه».

«وأنه لا ينحجز على ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبر هذا» .

لا خلاف بين العلماء في: إثبات نوعين من القتل، وهما: القتل العمد، والقتل الخطأ (٣).

<sup>(</sup>۲،۱) «المبسوط» (۱۰/۹۰) . الزيلعي: «شرح كنز العمال» (٦/ ١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) «المغنى»: (٩/ ٣٣٧). «بداية المجتهد»: (٢/ ٣٥٢). د. هاشم جميل: «فقه الإمام سعيد» (٤/٧).

### واختلفوا في إثبات القتل شبه العمد:

وبإثبات شبه العمد، قال أكثر العلماء . وروي عن: عمر، وعلي، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وحماد، وابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، وعشمان البتي، والحسن بن حي . وإليه ذهب أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وهو قول لمالك، حكاه عنه أصحابه العراقيون (١) .

#### وخالف ذلك جماعة من الفقهاء:

فأنكروا القتل شبه العمد، وجعلوا كل ما ليس بخطأ عمدًا .

روي ذلك عن: الزهري، وربيعة، وأبي الزناد، وابن حزم، وهو قول لمالك<sup>(٢)</sup>. قال أستاذنا الدكتور هاشم جميل مرجحًا القول الأول<sup>(٣)</sup>:

#### والحجة عليهم:

۱- ما روي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي عليه قال: «عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك: أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء، في غير ضغينة، ولا حمل سلاح» رواه أبو داود (٤).

٢- وما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وطفي ، عن النبي عاشي قال: «قتيل الخطأ شبه العمد، بالسوط أو العصا، مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها» (٥) رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن القطان.

وفي رواية للنسائي بلفظ:

«إلا قتيل الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا ...» الحديث.

<sup>(</sup>۱) «بدایة المجتهد»: (۲/ ۳۰۲). «الأشراف»: (۱/ ۱۸۷). «المنتقی»: (۷/ ۱۰). «المغنی»: (۹/ ۳۲۰). «فتح الوهاب»: (۱/ ۱۲۲). «الهدایة»: (۱۱۷/۶).

<sup>(</sup>۲) «المنتقى»: (۷/ ۱۱). «الأشراف»: (۲/ ۱۸۷). «المحلى»: (۱۸ ۳۶۳).

 $<sup>(\</sup>pi)$  د. هاشم جميل: «فقه الإمام سعيد» ( $\Lambda/\xi$ ).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود: «السنن» (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) أبو داود: «السنن» (٤/ ١٨٥). ابن ماجه: (٢/ ٧١، النسائي: (٨/ ٤٠). «نصب الراية»: (٤/ ٣٣١).

ورواه إسحاق بن راهويه بسنده عن ابن عباس رضي مرفوعًا بلفظ: «شبه العمد، قتيل الحجر والعصا، فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل» ذكره الزيلعي(١).

وقد أجمع العلماء على: أن القود يجب بالقتل العمد (٢) وقد استدلوا:

١ - لقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْأَنشَىٰ بِالْأَنشَىٰ . . . ﴾ [البقرة: ١٧٨].

٢- ولحديث الرسول عَيْظِينيم : «العمد قود» (٣).

وعليه: فالذي تستحق فيه الدية هو القتل شبه العمد عند من يقول به .

والقتل الخطأ بلا خلاف .

أما القتل العمد فقد اتفق الفقهاء على أن الدية تستحق إذا كان القاتل غير مكلف كالمجنون، والصبي وكذلك إذا كان المقتول غير مكافئ للقاتل: كالمسلم إذا قتل ذميًا عند من يقول بعدم القصاص بينهما(٤).

واختلف الفقهاء في القتل العمد إذا استوفى شروط القصاص وعفى الولي عنه على دية، هل تستحق الدية أو لا؟ على قولين:

### القول الأول:

قالوا: إن من قتل عمدًا فأولياؤه مخيرون بين القصاص وأخذ الدية، والعفو . فإذا اختاروا الدية، كان لهم ذلك، وإن لم يرض القاتل، نقل هذا ابن المنذر وغيره (٥) .

وروي ذلك عن: ابن عباس، والشعبي، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وقتادة، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق،

<sup>(</sup>١) الزيلعي: «بداية المجتهد» (٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>۲) «المغني»: (۷/ ۲۲۷). «بداية المجتهد»: (۲/ ۳۳۲). الكاساني: (۷/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أبو داود (٦/ ٢٤٤). ورواه بلفظ «ومن قتل عَـمدًا» فهـ و قود النسـائي (٨/ ٤٠). ابن مـاجه: (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) «الهداية»: (٨/ ٢٥٤). الكاساني: (٧/ ٢٣٦). «كشف القناع»: (٣/ ٣٤٦). «مغني المحتاج»: (١٦/٤).

<sup>(</sup>٥) ابن المنذر: «الأشراف» (٣). النووي: «شرح مسلم، كتباب القبصاص» (٩/ ١٢٩). «عمدة القباري»: (٢٧٦/١٢) و٢٤/ ٣٤). «عون المعبود»: (٤/ ٢٩٣). «المنتقى»: (٧/ ١٢٣). د. هاشم جميل: «فقه الإمام سعيد» (٤/ ١٤).

وداود، وابن حزم . وإليه ذهب الشافعي، وأحمد وهو رواية عن مالك، اختارها ابن حبيب وأشهب من أصحابه (١) .

### القول الثاني:

ذهبوا إلى: أن ولي الدم لا يستحق إلا القود فهو مخير بينه وبين العفو، فإن العفو على مال بمقدار الدية أو أقل أو أكثر فليس له ذلك إلا إذا رضي القاتل .

روي ذلك عن الشعبي، وأبي الزناد، والثوري، وابن شبرمة، والحسن بن حي . وإليه ذهب أبو حنيفة، ومالك في الرواية المشهورة عنه واختارها ابن القاسم<sup>(۲)</sup> . قال أستاذنا الدكتور هاشم جميل<sup>(۳)</sup> .

#### والحجة عليهم:

لقوله عَرِيْكُ : «من قتل له قتيل فهو يتخير النظرين، إما أن يؤدى، وإما أن يقاد» (٤) متفق عليه واللفظ لمسلم .



# المطلب الرابع البغاة

من الجرائم التي وقف الإسلام منها موقفًا حازمًا جريمة البغي، وقد أكدت الوثيقة النبوية على محاربة تلك الجريمة، فقد جاء فيها: «وإن المؤمنين المتقين على من بغى أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثمًا أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم»(٥).

<sup>(</sup>۱) «المغني»: (۷/ ۷۰۱). «بداية المجـتهـد»: (۲/ ۳۳٦). «الدرر المختارة»: (٥/ ٤٦٧). الكــاساني: (٧/ ٢٥١). «المحلي»: (١٠/ ٥١٤). «متن المنهاج ومغني المحتاج»: (١٠٧/٤). «البحر الزخار»: (٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) «المغني»: (۸/ ۹۲ – ۹۷). «الــدرر المخــّــارَّة» (٥/ ٧٦٤). الكاســـاني: (٧/ ٢٥١). «المحلى»: (١٠/ ١٠٥). «الهداية» (٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) د. هاشم جميل: «فقه الإمام سعيد» (٤/٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري: (هامش الفتح، ١٦٧/١٢). مسلم هامش النووي: (٩/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بند رقم ١٣ من بنود الوثيقة.

والبغي اعتداء على نظام الحكم في الجماعة؛ لأن جريمة البغي تعني الخروج على الحكام ومعصيتهم، أو تعني تغير نظام الحكم، وإباحة مثل هذه الجريمة يؤدي إلى إشاعة الخلاف واضطراب في صفوف الجماعة ويقسمها شيعًا وأحزابًا تتقاتل وتتناحر في سبيل الحكم، كما يؤدي إلى اختلاف الأمن والنظام وسقوط الجماعة وانحطاطها(١).

وقد عرفها علماء الفقه بتعاريف عـديدة مرجعها إلى خروج جماعة ذات قوة على الإمام بتأويل سائغ (٢) .

فهي جريمة سياسية يبغي أصحابها من ورائها تغيير الإمام وتنفيذ ما يعتقدونه صوابًا بالقوة لا بالرأى والمجادلة .

فهي بهذا الاعتبار أخطر الجرائم؛ لأنها تهدد أمن الدولة وسلامتها ويسمي الفقهاء مرتكبي هذه الجريمة البغاة (٣) .

وقد أجمع الفقهاء على قتال البغاة إذا أظهروا العصيان للإمام وامتنعوا عن أداء ما عليهم من حقوق وجاهروا بذلك وتهيؤوا للقتال سواء نصبوا عليهم إمامًا أو لم ينصبوا (٤) .

ويرى الأحناف قتالهم وإن لم يبدؤوا القتال فعلاً محتجين بأن تجمعهم واستعدادهم للقتال دليل على قصدهم السيء، وينبغي أن يعاجلهم بالقتال قبل أن يستفحل شرهم وتقوى شوكتهم ويصعب القضاء عليهم (٥).

وقال الفقهاء: ينبغي للإمام قبل أن يقدم على قتالهم أن ينذرهم لعلهم يرجعون عن غيهم (٦).

وقد استدلوا بفعل سيدنا علي ولطي عندما خرج عليه الخوارج؛ إذ أرسل إليهم

<sup>(</sup>۱) عبد القادر عودة: «التشريع الجنائي» (۱/ ۲۱۸-۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى الحنبلي (٣٨). محمد أبو زهرة: «الجريمة والعقوبة» (١٧٠).

<sup>(</sup>٣) د. عبد الكريم زيدان: «أحكام الذميين والمستأمنين» (٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) الماوردي (٥٥). أبو يعلى الحنبلي (٣٩).

<sup>(</sup>٥) الكاساني (٧/ ١٤٠). «الهداية» و«فتح القدير» (٤/ ١١).

<sup>(</sup>٦) الماوردي (٥٦). أبو يعلى الحنبلي (٣٩).

عبدالله بن عباس ولي يدعوهم إلى الرجوع إلى الجماعة، فإذا رجع البغاة إلى الطاعة ولزموا الجماعة لم يجز قتالهم (١). أما إذا لم يستجيبوا فإن الإمام يقاتلهم .

وقد استدل العلماء على جواز قــتال البغاة بقوله تعالى: ﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ الحجرات: ٩} .

وقد اتفق الفقهاء على أن المستأمنين إذا ارتكبوا جريمة البغي منفردين انتقض أمانهم وصاروا كالحربين لا أمان لهم؛ لأنهم لم يعطوا الأمان لقتال الدولة وخروجهم على الإمام وهذا ما صرح به الأحناف والشافعية والحنابلة (٢).

أما الذميون فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الذمة ينتقض بارتكابهم جريمة البغي إذا كانوا منفردين (٣) .

أما إذا ارتكبوها مع المسلمين فقد قال الأحناف: لا ينتقض عهدهم، وحجتهم: أنهم صاروا تبعًا للمسلمين في هذه الجريمة والمسلم لا ينتقض إيمانه بها، فكذا الذمي لا ينقض أمانه بها.

أما الزيدية والشيعة الإمامية والحنابلة والشافعية فقالوا: انتقاض أمانهم إذا اشتركوا في جريمة البغي مع البغاة المسلمين (٤) .

**\*\*\*** \*\*\*

<sup>(</sup>۱) «المغنى»: (۸/۸). الكاسانى: (۷/ ۱٤٠).

<sup>(</sup>۲) «المغني»: (۸/ ۱۲۱). «شرح السير الكبير» (۲/ ۲۰٪). السرخسي: «المبسوط» (۱۲۱/۱۳).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٨/ ١٢١). «كشف القناع» (٤/ ٩٩). «شرح منتهى الإيرادات» (٤/ ١٤٨). «مسغني المحتاج» (٤/ ١٢٨)، «فتح العزيز» (١٢٥ /١٤). الكاساني (١١٣/ ٤).

<sup>(</sup>٤) «البحر الزخار» (٥/ ٤١٩). «كشف القناع» (٤/ ٩٩). «شــرح منتهى الإيرادات» (١٤٨/٤). الشافعي: «الأم» (٤/ ١٤٠). «فتح العزيز» (١٧٥ /١٤). «مغنى المحتاج» (١٢٨/٤ – ١٢٩).

# المطلب الخامس حرمة مناصرة المجرمين والتستر عليهم

من الأحكام التي أقرتها الوثيقة هو عدم مناصرة المجرمين والتستر عليهم وقد أكد ذلك البند ٢٢ من بنود الوثيقة حيث جاء فيه «وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثًا أو يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل».

ومن المعلوم أن مكانة المصلحة عظيمة جداً في الشريعة التي بُني كل كيانها القانوني على جلب المصالح ودرء المفاسد .

وفي هذا يقول الإمام ابن القيم وهو يتكلم على الشريعة (مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه)(١).

ومن هنا كانت القاعدة الأساسية للحكم في الإسلام هي: مناصرة الحق واختياره واختيار الصالحين الأكفاء لرعايته، والضرب على أيدي المجرمين ومعاقبتهم وعدم التستر عليهم والتطبيقات من النصوص والآثار كثيرة .

١- فعن عسمر بن الخطاب رطيق أنه قال في أول خطبة خطبها: (أما بعد، فقد ابتليت بكم وابتليتم بي وخلفت فيكم بعد صاحبي فمن كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا ومهما غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة فمن يحسن نزده حسنا ومن يُسئ نعاقبه)(٢).

٢-ويقول الفقيه القاضي أبو يوسف موجها الخليفة: (ورأيت -أبقى الله أمير المؤمنين- أن تتخذ قومًا من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم «الخراج»، ومن وليت

<sup>(</sup>١) ابن القيم: «إعلام الموقعين» (٣/١).

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٧٤).

منهم فليكن عالمًا مشاورًا لأهل الرأي عفيفًا لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف في الله لومة لائم . . . فإذا لم يكن عدلاً ثقة أمينًا فلا يؤتمن على الأحوال)(١) .

٣- وذكر الباقلاني عن عـمر بن الخطاب رلط أنه كان يحاسب عماله ويتفـقد أمورهم ويسـترجع مال الله تعـالى . . . ويلين لمن خنع منها ويعنف على من تجـبر ثم ينزل إلى تدبر آرائهم وأمر متاجرهم وأولادهم وضياعهم (٢) .

٤- وكان عمر بن الخطاب ولحق يراقب عماله لئلا يستعلوا على الناس أو يتجبروا عليهم خروجًا على أحكام الشرع أو يحتجب عن حاجاتهم بعيدًا عن تنفيذ الشرع، فإذا أحس منهم ذلك سألهم في ذلك وعاقبهم (٣).

٥- وكان عمر بن الخطاب وطيحه يقول: «أيما عمامل لي ظلم فبلغني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته» (٤) .



<sup>(</sup>۱) أبو يوسف: «الخراج» (۱۰٦).

<sup>(</sup>٢) الباقلاني: «التمهيد» (١٩٩).

<sup>(</sup>٣) أبو يوسف: «الخراج» (١٦٦).

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي: «المصباح المضيء» (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه البخاري ومسلم، البخاري: «الصحيح مع الفتح» (١٠٢/١٠). مسلم: «الصحيح، كتاب الحدود» (٣/ ١٣٥٥).

# المبحث الثالث التكافل الاجتماعي والتعاون المالي المطلب الأول : الدية

سأتكلم عن هذا الموضوع في ثلاثة فروع:

الفرع الأول: معنى الدية، وشيء من تاريخها .

الفرع الثاني: العاقلة.

الفرع الثالث: ما تحمله العاقلة.

وقد دلَّ على هذه الفروع البنود من (٣-١٢) من بنود الوثيقة، حيث ألزم الرسول على الله الله الله الله الإسلام من نظام الدية والعقل وفكاك الأسير.

# الفرع الأول معنى الدية وشيء من تاريخها

### أولاً: معنى الدية:

الدية لغة: هي اسم للمال الذي هو بدل النفس أو الطرف، ويقال: ودى الـقاتل المقتول دية، إذا أعطى وليه المال، وسمي ذلك المال دية تسمية للمفعول بالمصدر (١٠).

وفي الشرع: مال مؤدى في مقابل متلف ليس بمال وهو النفس.

وسمي بدل النفس عقلاً؛ لأنهم كانوا قد اعتادوا ذلك في الإبل فكانوا يأتون بالإبل ليلاً إلى فناء أولياء المقتول، فيعقلونها فيصبح أولياء القتيل والإبل معقولة بفنائهم، فلهذا سموه عقلاً<sup>(٢)</sup>.

### ثانيًا: شيء من تاريخ الدية في فترة ما:

كان الصلح بمقابل بعض الأمور غير المستحبة قبل الإسلام، ونجد من النساء من يعيب على الرجل الصلح والسكوت عن غسل الدم بالماء.

<sup>(</sup>۲،۱) ابن عابدین (٥/٥٦٤)، «فتح القدیر» (۳۰ / ۳۰)، الزیلعی (٦/٦٢).

وهذه المرأة من ضبة تحذر أهلها من أخذ النياق دية وتحرضهم على الثأر:

ألا لا تأخذوا لينا، ولكن أذيقوا قومكم حد السلاح فإن لم تشأروا عمراً بريد فلا درت لبون بني رماح

وبمرور الوقت دعا الناس إلى الصلح بمقابل وكان الدافع لذلك الرغبة في السلام والوئام عقب حروب ثأرية طويلة فتكت بكثير من الناس، وكان هناك وسطاء بين القبائل يتوسطون للصلح، ويمهدون له حتى لا يتهم أي من الطرفين بالجبن أو الخور، أو بالسعى وراء المادة.

ولم تكن الدية في الجاهلية على نسق واحد، وكانت تزيد وتنقص بزيادة أو نقص مقام المقتول، فعبد بني النضير يوازي الحر من أي قبيلة أخرى، وكانت الدية تلتزم بها كل القبيلة أسوة بالثأر، وكان من باعث فخر القبيلة أن يسرع أفرادها في جمع قيمة الدية من أفرادها ودفعها للمضرور، وكان سيد القبيلة أحيانًا يقوم بدفعها من ماله الخاص لولي الدم، وجرى العرف على ذلك. ومع مرور الزمن انتقد الشعراء الصلح بقابل، وفضلوا الصلح بدون مقابل، فكان أقرب إلى العفو من الصلح.

وقد كان أثر الإسلام في الدية واضحًا، فقد قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوف وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلَكَ قَلْهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

قال الشعبي وقتادة وجماعة من التابعين: إنها نزلت في من كان من العرب لا يرضى أن يأخذ بعبد إلا حرًّا، وبوضيع إلا شريفًا، وبامرأة إلا رجلاً ذكرًا، ويقولون: القتل أنفى للقتل، فردهم الله عز وجل عن ذلك إلى القصاص وهو المساواة مع استيفاء الحق، فقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾.

روى البخاري والنسائي والدارقطني عن ابن عباس قوله: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ إلى آخر الآية.

# الفرع الثاني: العاقلة

### أولاً: معنى العاقلة:

العاقلة: هم العصبة وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون الدية، والعقل الدية، وتسمى عقلاً؛ لأنها تعقل الدم من أن يُسفك: أي تمسكه.

وقيل - كما سبق - : إنها سميت بذلك؛ لأن الإبل تعقل بفناء ولي المقتول، ثم عم هذا الاسم فسميت الدية معقلة، وإن كانت دراهم أو دنانير (١) .

يقال: عقل البعير: شده بالعقال، ومنه العقل؛ لأنه يمنعه عن القبائح، والعاقلة: الجماعة الذين يعقلون العقل وهو الدية .

ويقال: عقلت القتل، أي أعطيت ديته وعـقلت عن القاتل: أي أديت عنه ما لزمه من الدية.

### ثانيًا: من هم العاقلة؟

اختلف العلماء في تحديد العاقلة على أقوال:

القول الأول: قالوا: عاقلة القاتلة هم أهل ديوانه، وهم المقاتلون من الرجال الأحرار البالغين العاقلين الذين كتبت أسماؤهم في الديوان، وتؤخذ من عطاياهم. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة (٢).

وقد استدل بفعل سيدنا عمر بن الخطاب وطلي (من أنه فرض المعاقل على أهل الديوان وذلك لأنه أول من فرض الديوان، وجعل العقل فيه، وكان ذلك على عشيرة الرجل في أموالهم، ولم يكن ذلك من تغيير الحكم الشرعي، بل تقريرًا لأنه عرف أن عشيرته كانوا يتحملون بطريق النصرة، فلما كان التناصر بالرايات جعل العقل عليهم، ولم يوجب العقل على النساء والصبيان؛ لأنه لا يحصل بهم التناصر (٣).

<sup>(</sup>۱) الزيلعي: «حاشية الشلبي» (٦/ ١٧٦)، ابن منظور: «لسان العرب» (١٣/ ٤٨٧)، وابن قدامة: «المغني».

<sup>(</sup>٢) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٤٠)، و"الهداية" (٤/ ١٦٦)، و"تبين الحقائق" (١٧٧/٦)، و"تكملة البحر الرائق" (٨/ ٤٥٥)، و"الاختبار" (٨/ ١٨٨). ويفهم من هذا أن أهل الديوان هم مجموعة الجند الذين يقاتلون تحت راية واحدة، وأوضح أن المراد بالجند: الجند الرسميون، أي: التابعون للإمام الذين يخرج أعطياتهم أي مرتباتهم من بيت المال.

<sup>(</sup>٣) «المنتقى» (٧/ ١١٣)، و«الهداية» (٤/ ١٦٦)، و«الاختيار» (٥/ ٨٥).

واعترض على ذلك: بأن رسول الله على الله على الدية على العاقلة إذ لم يكن هناك ديوان، فكيف يقبل قول سيدنا عمر وطي على مخالفته فعل رسول الله على المحابة وأجابوا عن ذلك بقولهم: لو كان سيدنا عمر فعل ذلك وحده لكان يجب حمل فعله على وجه لا يخالف فعل رسول الله على أما وقد فعله على المحضر من الصحابة والم ينكر عليه أحد، فإنه لا يجوز والحالة هذه أن يظن من عموم الصحابة مخالفة فعله (بالنصرة) وإذا صادفت مخالفة فعله (بالنصرة) وإذا صادفت (النصرة) في زمانهم (الديوان) نقلوا العقل من النسب إلى الديوان ).

القول الثاني: قالوا: العاقلة يعتبر فيها ثلاثة أشياء (٣).

١ - القبائل: تعقل قبيلة مع قبيلة أخرى مادام في قبيلة الجاني من يحمل الجناية.

Y - الديوان: أهل الديوان يعقل بعضهم عن بعض. وإن كان العاقل في غير الديوان من غير العشيرة.

٣- العاقلة: عشيرة الشخص وقومه من الرجال الأحرار البالغين مع اليسار، فأما
 المعدوم والمدين فلا يجب عليهما شيء. وبهذا قال المالكية (٤) .

القول الثالث: قالوا: العاقلة هم العصبات. وأما غير العصبات من الإخوة من الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل ما عدى العصبات فليسوا من العاقلة.

وبهذا قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل.

واختلفوا في الآباء والبنين، هل هم من العاقلة أو لا؟

وعن الإمام أحمد بن حنبل في ذلك روايتان:

إحداهما: كل العصبة من العاقلة يدخل فيها آباء القاتل وأبناؤه وإخوته وعمومته وأبناؤهم، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة لما روي عن عمرو بن شعيب، عن

<sup>(</sup>١) د. أحمد فتحي بهنسي: «الدية في الشريعة الإسلامية» (٦٣).

 <sup>(</sup>۲) ولذلك قال أبو حنيفة: لو كان هناك قوم يتناصرون بالحرفة، فأهل الحرفة هم العاقلة، ولو كانوا يتناصرون بالحلف، فأهل الحلف هم العاقلة. انظر: «الاختيار» (٥/٥٨)، و«الهداية» (١٦٦/٤).

<sup>(</sup>٣) د. أحمد فتحي بهنسي: «الدية في الشريعة» (٦٣)، وانظر: «المنتقى» (٧/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) «المنتقى» (٧/ ٩٨)، «المغنى» (٧/ ٧٩٢)، وابن حزم: (١١/ ٥٩).

أبيه، عن جده قال: «قـضى رسول الله عَلَيْكُم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون عنها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها»(١).

والثانية: الآباء والأبناء ليسوا من العاقلة .

وهو قـول الشافعي (٢) لما روي عن أبي هريرة ولطني قـال: «اقــتتلت امــرأتان من هذيل، فرمت إحدهما الأخرى فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله عَلَيْكُم، فقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم»(٣).

وفي رواية: «ثم ماتت القاتلة فجعل النبي عليك ميراثها لبنيها والعقل على العصمة»(٤).

وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال: فجعل رسول الله عَلَيْكُم دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها قال: فقالت عاقلة المقتول: ميراثها لنا. فقال رسول الله عَلَيْكُم: «ميراثها لزوجها وولدها»(٥).

والذي يبدو لي: أن المقصود من ذلك كله المواساة والتعاون، فقد كان في فترة على القبائل، ثم جعلت في الديوان، وكان في بعض الأحوال تؤخذ من بيت المال، فعلى أي وجه نظم المسلمون ذلك فكان ذلك جائزًا .

فإذا لم يكن للجاني عاقلة، كاللقيط والحربي أو الذي أسلم، فمن تكن عاقلته؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: قالوا: إذا لم يكن للجاني عاقلة فعاقلته بيت المال.

وممن قال ذلك الزهري والإمام الشافعي وابن حزم (٢) .

فقد استدلوا لذلك:

١- أن النبي عَلَيْكُم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: "صحيح البخاري" (۱۲/۱۲)، مسلم: "الصحيح" (۱۳۰۹/۳).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٤٠)، و«المنتقى» (١٦٣/٧)، و«الهداية» (١٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) أبو داود: «السنن» (٤/ ١٩٣). (٤) رواه أبو داود: «السنن» (٤/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود: (٤/ ١٩٢)، وانظر: «المغني» (٧/ ٧٨٤)، و«الروضة الندية شرح الدرر البهية» (٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) «المغنى» (٧/ ٧٩٢)، و«المحلى» (١١/ ٥٥).

٢- وروي أن رجلاً قـتل في زمن سيـدنا عمر ولائي فلم يعـرف قاتله فـقال علي
 لعمر: يا أمير المؤمنين، لا يطل دم امرئ مسلم فأدي ديته من بيت المال.

قالوا: لأن المسلمين يرثـون من لا وارث له فيعـقلون عنه عند عدم وجود عـاقلته كعصباته ومواليه (١) .

القول الثاني: قالوا: تجب الدية عليه من مأله وليس على بيت المال.

وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الصحابة وحجتهم ما يأتي:

١ - قالوا: الأصل في الوجوب في مال القاتل؛ لأن الجناية وجدت منه، وإنما الأخذ من العاقلة بطريق التحمل، فإذا لم يكن له عاقلة يرد الأمر إلى حكم الأصل(٢).

ويرد على هذا: أن السلطان ولي من لا ولي له، وعاقلة من لا عاقلة له، ولولا ذلك لما وجد من لا ولي له من المسلمين وليًّا، ولا وجد من ناصر له من المسلمين، والسلطان إنما هو الأمة، وبيت المال مالهم، والإمام نائب عنهم، فعليه أن يعقل من بيت المال عمن لا عاقلة له .

٢- قالوا: لا يجب أن يؤدى شيء من بيت المال؛ لأن بيت المال حق للنساء والصبيان والمجانين والفقراء، ولا عقل عليهم، فلا يجوز صرفه فيما لا يجب عليه، ولأن العقل على العصبات، وليس بيت المال عصبة ولا هو كعصبة (٣).

ويرد على ذلك: أنه كيف يصح أن يقال: بأن بيت المال ليس كعصبة، إذن فلماذا يرد في بيت مال من لا وارث له؟

٣- قالوا: أما قتيل الأنصار فغير لازم؛ لأن ذلك قتيل اليهود، وبيت المال لا يعقل عن الكفار، وأن النبي عليما النبي عليما عليه عليه الله عليه المناس ا

ويرد على ذلك: أن الأصل في فعل الرسول عَيَّا التَّسريع، وهو القدوة في ذلك، ومن ذلك كله يتضح: أن الأدلة ترجح ما ذهب إليه أصحاب المبدأ الأول.

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (٧/ ٧٩٢)، و«المحلى» (١١/ ٥٩).

<sup>(</sup>۲) «الهداية» (۱٦٦/٤)، و«الاختيار» (٥/ ٨٥)، و«الجوهر النقي» (٨/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣، ٤) «المغني» (٧/ ٧٩٢)، و«الهداية» (٤/ ١٦٦)، و«الاختيار» (٥/ ٨٥)، و«الجوهر النقي» (٨/ ١١٠).

## الفرع الثالث : ما تحمله العاقلة

روي عن ابن عباس ولخي عن النبي عاليك أنه قال: «لا تتحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا، ولا اعترافًا»(١).

فمن خلال هذا الحديث النبوي الشريف نتكلم عن الأمور الآتية:

القتل العمد: قال ابن قدامة: لا أعلم خلافًا بين العلماء على أن العاقلة لا تتحمل دية القتل العمد سواء كان ذلك عما يجب القصاص فيه أو لا يجب (٢).

واختلفوا في: عمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة أم لا.

**القول الأول:** يعد بمثابة الخطأ فتحمله العاقلة. واحتج قائل هذا الرأي بأنهما لا يتحقق منهما كـمال القصد فتـحمله العاقلة كشبه العمد، ولأنه قتـل لا يوجب القصاص لأجل العذر، فأشبه الخطأ وشبه العمد، وهو مروي عن الإمام الشافعي في أحد قوليه (٣).

**القول الثاني:** قالوا: لا تحمله العاقلة؛ لأنه عمد يجوز تأديبهما عليه، فأشبه القتل من البالغ، وهو أحد قولي الإمام الشافعي<sup>(٤)</sup>.

Y - الجناية على العبد: إذا قتل العبد قاتل فهذا قد اختلف فيه العلماء على قولين.

**القول الأول:** قالوا: لا شيء على عاقلته خطأ كان أو عمدًا. وقد روي هذا عن ابن عباس، والشعبي، والثوري، ومكحول، والنخعي، ومالك، والليث، وابن أبي ليلى (٥).

القول الثاني: قالوا: تحمله العاقلة؛ لأنه آدمي يجب في قتله القصاص والكفارة، فحملت العاقلة بدله كالحر. وبهذا قال: عطاء، والزهري، وحماد، وأبو حنيفة، ورواية عن الإمام الشافعي (٦).

٣- الصلح: ومعنى ذلك أن يدعى عليه القـتل، فينكره ويصلح المدعي على مال،

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي: غريب مرفوع، وأخسرجه البيهقي عن الشعبي، عن عمر قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة»، قال البيسهقي: هذا منقطع والمحفوظ أنه من قول الشعبي، قال: لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا، ولا اعتراقًا. انظر: البيهقي: «السنن الكبرى» (٨/ ١٠٤)، والزيلعي: «نصب الراية» (٤/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) القرطبي: (٥/ ٣٣١)، و«المغني» (٩/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٣،٤) «المغنى» (٩/ ٤٨٨)، و«المحلي» (١١/ ٥٣)، والبغدادي: «الأشراف» (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) «المحلى» (١١/ ٥٤)، و«المهذب» (٢/ ٢٢٧)، و«النهاية» (٣/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٦) «الهداية» (٤/ ٦٧)، و «الاختيار» (٥/ ٨٥)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٦٧)، و «المغني» (٩/ ٢٧٧)، و «المهذب» (٢/ ٢٢٧)، و «النهاية» (٣/ ١٥٥).

فلا تحمله العاقلة؛ لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره، فلم تحمله العاقلة كالذي ثبت باعترافه . وقال القاضي أبو يعلى: معناه أن يصالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية . قال ابن قدامة: لا أعلم خلافًا للعلماء بأن العاقلة لا تحمل الصلح(١) .

الاعتراف: وهو أن يقوم الإنسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد، وذلك بأن يذهب هو إلى القاضي فيحرك الدعوة على نفسه، ففي هذه الحالة تجب الدية عليه ولا تحمله العاقلة. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافًا بين العلماء في ذلك (٢).

واحتجوا: بأنه لو وجب على العاقلة وجب بإقرار غيـرهم ولا يقبل إقرار شخص على غيره. ولأنه يتهم في أن يواطئ من يقر له بذلك ليأخذ الـدية من عاقلته فيقاسمه إياه، ولذلك فإنه يلزمه ما اعترف فتجب الدية عليه حالة في ماله.

والقول بتحميله الدية في ماله، وهو قول أكثر العلماء. وقال بعضهم: لا يلزمهم شيء ولا يصح إقراره؛ لأنه قصر على غيره لا على نفسه، ولأنه لم يثبت موجب إقراره فكان باطلاً كما لو أقر على غيره بالقتل. وبهذا قال أبو ثور.

٥ – المقدار الذي تحمله العاقلة: اختلف العلماء في ذلك على قولين:

**القول الأول:** قالوا: لا تحمل العاقلة ما دون الثلث. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومالك، وأحمد. وزاد الزهري، لا تحمل الثلث أيضًا<sup>(٣)</sup>.

وحجتهم: ما روي عن عمر بن الخطاب وطي أنه قضى في الدية أنه لا يحمل منها شيء حتى تبلغ المأمومة ولا مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته وبدل متلفه فكان عليه كسائر المتلفات والجنايات، وإنما خولف في الثلث فصاعداً تخفيفًا عن الجاني؛ لكونه كثيراً يجحف به قال النبي علي الثلث والثلث كثير». فيبقى ما دون الثلث على قضية الأصل ومقتضى الدليل، وهذا حجة على الزهري؛ لأن النبي علي الثلث كثيراً.

<sup>(</sup>۱) «الهداية» (٤/ ۲۷)، و«الاختـيار» (٥/ ٨٥)، و«بداية المجتهــد» (٢/ ٢٦٧)، و«المغني» (٩/ ٦٧٧)، و«المهذب» (٢/ ٢٧٧)، و«النهاية» (٣/ ١٥٥). (٢) القرطبي: (٥/ ٣٦١)، وابن قدامة: «المغني» (٩/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) ابن حزم: «المحلى» (١١/ ٥١)، و«الجـوهر النفيس»، هامش «السنن الكبرى» (٨/ ١٠٩)، و«بداية المجـتهد» (٢/ ٣٦٧)، الزرقاني (٤/ ٩٣)، و«المغني» (٩/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) «المغنى» (٥/٦٠٥)، و«الأشراف» (٢/ ١٩٥).

**القول الثاني:** وبه قال الثوري وأبو حنيفة قالوا: تحمل العاقلة السن والموضحة وما فوقها، ولا تحمل ما دون ذلك؛ لأنه ليس فيه أرش مقدر.

وحجتهم في ذلك: أن النبي عَلَيْكُم جعل: الغرة التي في الجنين على العاقلة وقيمتها نصف عشر الدية.

القول الثالث: قالوا: إن العاقلة تحمل الكثير والقليل؛ لأن من حمل القليل حمل الكثير، كالجاني في العمد، وبه قال عثمان البتي (١)، وإليه ذهب الشافعي في الجديد (٢).

# المطلب الثاني فداء الأسير

من الأحكام الشرعية التي يمكن استفادتها من الوثيقة النبوية جواز مفاداة الأسرى إذا وقعوا في أيدي العدو، وقد أكدت ذلك بنود كثيرة من الوثيقة من البند (٣-١٢) من بنود الوثيقة؛ إذ بدت تعدد قبائل الأنصار وتوجب عليهم مفاداة رجالهم من أيدي العدو إذا ما وقعوا أسرى عندهم . ومن هذه البنود (وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف).

والأسير عند فقهاء القانون الدولي هو كل شخص يؤخذ لا لجريمة ارتكبها، وإنما لأسباب عسكرية (٣) ، أما عند فقهاء المسلمين فهو الرجل المقاتل من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسره حيًّا (٤) .

والأسير قد يكون كذلك بغير قتال مثل أن تلقي السفينة شخصًا من الكفر إلى ساحل بلاد المسلمين، أو يضل أحدهم الطريق، أو يؤخذ بحيلة (٥).

<sup>(</sup>۱) وعثمان بن مسلم بن جرمور البصري، لقب بالبتي؛ لأنه كان يبيع البتون- البت كساء غليظ- تابعي وثقه كثيرون، مات عام ١٤٣هـ، انظر: ابن حجر «تهذيب التهذيب» (١٥٣/٧)، وابن سعد «الطبقات» (٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) «المحلى» (۱۱/ ۵۲)، و«المهذب» (۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) محمد حافظ غانم: «محاضرات من المجتمعات الدولية الإقليمية» (٦٠٢).

<sup>(</sup>٤) وهبة الزحيلي: «آثار الحرب» (٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية: «السياسية الشرعية» (١٢٤).

والأشخاص الذين يقعون في قبضة الدولة عمومًا بسبب الحرب ما قرره الفقهاء المسلمون، إما أسرى أو سبى، أو عجزة (١).

فالأسرى: هم الرجال المقاتلون الكفار إذا ظفر بهم المسلمون أحياء (٢).

والسبي: هم النساء والأطفال (٣).

والعجزة: وهم كالشيوخ والزمنى والمقعدين وفي حكمهم الرهبان وأهل الصوامع (٤).

وقد تكلم الفقهاء المسلمون كلامًا طويلاً لبيان أحكام الأصناف الثلاثة.

والذي يهمنا من ذلك هو حكم مفاداة أسرى المسلمين:

اتفق جمهور الفقهاء على جواز مفاداة الأسرى بالمال والأسرى(٥).

وخالف الحنفية فقالوا: لا تجوز المفاداة بالمال، ومنع أبو حنيفة المفاداة بالأسرى، وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا: بجواز الفداء بالأسرى(٦).

وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة نذكر منها ما يأتي:

١- فعل النبي عَلَيْكُم فقد أخذ النبي عَلَيْكُم من أسرى بدر المال وفدى من لم يكن عنده مال منهم أمره بتعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة(٧).

فلو كانت المفاداة بالمال لا تجوز، لما أخذ الرسول عَلَيْكِم المال في فداء الأسرى، وفعل الرسول عَلَيْكِم المال في فداء الأسرى، وفعل الرسول عَلَيْكِم تشريع، فمن قال: بجواز الأخذ، ولا يجوز الإعطاء، فعليه إقامة الدليل على ذلك.

٢- حديث عـمران بن الحصين أنه قـال: أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي عليه وأسر أصحاب النبي عليه وأسر أصحاب النبي عليه وأسر أصحاب النبي عليه وأسر أصحاب النبي عليه وهو في الأسر، فقال الأسير: علام أحبس؟ فقال عليه فقال:

<sup>(</sup>١-٤) وهبة الزحيلي: «آثار الحرب» (٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) محمد عليش: «شرح فتح الجليل» (١/ ٧٦٩)، والإمام الشافعي: «الأم» (١٦٩/٤)، محمد طفيش: «شرح النيل» (١١٤/١٠).

<sup>(</sup>۲) «شرح السير الكبير» (۳/ ۲۸٤)، والسرخسي: «المبسوط» (۱۰/ ۲۶– ۱۳۸).

<sup>(</sup>٧) الصابوني: «تفسير الأحكام» (٢/٤٤٥).

إني مسالم، فقال النبي عليها في الله الله النبي عليها وأنت تملك أمرك الفلحت كل الفلاح»، ثم مضى رسول الله عليها فناداه الأسير، فقال: إني جائع فأطعمني، فقال النبي عليها النبي النبي عليها النبي النبي عليها النبي ا

قال الجمهور: هذا دليل على جواز فداء المسلم بغيره من المشركين (٢).

"- واستدلوا بما رواه مسلم أيضًا عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: خرجنا مع أبي بكر وطني ، وأمره علينا رسول الله علي الله علي السوق، فقال ياسلمة: من السبي إلى أن قال: فلقيني رسول الله علي من الغد في السوق، فقال ياسلمة: «هب لمي المرأة» - يعني التي نفله أبو بكر إياها - فقلت: يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا، ثم لقيني رسول الله علي السوق، فقال: «يا أبا سلمة، هب المرأة لله أبوك»!! فقلت: هي لك يا رسول الله، والله ما كشفت لها ثوبًا. فبعث بها رسول الله علي أناسًا من المسلمين أسروا بمكة (٣).

#### أدلة الحنفية:

١- قالوا: إن آية ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤] منسوخ بآية براءة: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم ﴾ [التوبة: ٥]، وهي آخر سورة نزلت(٤).

قالوا: وقد عوقب رسول الله عَلَيْكُمْ على أخذ الفداء المالي يوم بدر، بقوله تعالى: ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فَيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ {الانفال: ٦٨}.

وقالوا: قتل الأسرى مأمور به؛ لأنه وسيلة إلى الإسلام، ولا يحصل التوسل إلى الإسلام بالمفاداة، فلا يجوز (٥).

٢- قالوا: إن الفداء بالمال أو الأسرى إعانة لأهــل الحرب على القتال؛ لأن قوتهم
 تزاد بالمال، ولأن الأسير الكافـر إذا عاد إلى قومه صار حـربًا علينا، ودفع شرهم أولى

<sup>(</sup>١) السايس: «تفسير آيات الأحكام» (٤/ ٧٥)، والجصاص «أحكام القرآن» (٣/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) الجصاص: (٣/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) الآلوسى: «التفسير» (٢٦/ ٤٠)، والصابوني: «التفسير» (٢/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) الجصاص: (٣/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٥) الكاساني: «بدائع الصنائع» (٧/ ١١٩).

من استخلاص الأسير المسلم؛ لأن كون المسلم بأيديهم ابتلاء من الله تعالى غير مضاف إلينا، وأما إعانتهم بدفع أسيرهم إليهم فهو مضاف إلينا فلا يجوز (١).

وأيضًا فإن تخليص المسلم نفع له، أما أسيرهم فإنه يحصل به ضرر لمجموع المسلمين، فلا يجوز.

قالوا: ومن المعلوم أيضًا أن العلماء أجمعوا على تحريم بيع السلاح والكراع من الأعداء؛ لأن في ذلك عونًا لهم، فيحرم كل ما يعينهم (٢).

وقد اختلف الصاحبان أبو يوسف ومحمد مع الإمام أبي حنيفة، فقالا: بجواز المفاداة بالأسرى لا بالمال (٣) .

وقد استدلا: بالحديثين اللذين سبق ذكرهما عن عمران بن الحصين وسلمة بن الأكوع قالا: ولأن في عون المسلمين إلينا عونًا لنا، وتخليص المسلم أولى من قتل الكافر.

وقد قيد أبو يوسف جواز الفداء بمال قبل القسمة؛ لأن الثابت بعد القسمة حقيقة الملك، فلا يجوز إبطاله من دون رضا صاحبه كسائر المعارضات، ومحمد يجيز المفاداة في الحالين قبل القسمة وبعدها(٤).

### مناقشة أدلة الحنفية:

١- قولهم بنسخ آية المن والفداء فإن التحقيق الصحيح عند العلماء أن آية ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء ﴾ [محمد: ٤] محكمة في الأمر بالقتال عند الاعتداء، وهي من أمهات الآيات التي بينت كيفية القتال وليست منسوخة . لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع يثبت به التأخر الزمني في الناسخ والتقدم في المنسوخ وهو غير موجود، ثم إن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند المعارضة ولا معارضة بين آية براءة وآية محمد عليَّ الله إلا عند المعارضة ولا معارضة .

<sup>(</sup>۱) «الاختيار» (٤/ ١٢٥). (٢) وهبة الزحيلي: «آثار الحرب» (٤٢٩).

<sup>(</sup>۳) «شرح السير الكبير» (۳/ ۲۸٤)، والسرخسي: «المبسوط» (۱۰/ ۲۶–۱٤۰).

<sup>(</sup>٤) وهبة الزحيلي: «آثار الحرب» (٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) راجع حول هذه المسألة: النحاس: «الناسخ والمنسوخ في القرآن» (٢٢١)، وابن العربي: «أحكام القرآن» (٢/ ١٨٥)، والرازي: «التفسير» (٧/ ٣٦٣)، والطبري: «التفسير» (٢٦/ ٢٤)، والجصاص: «أحكام القرآن» (٣/ ٢٩٧).

٢- وأما العتاب من الله على أخذ الفداء في أسرى بدر، فهذا كان في مبدأ أمر الرسول عائلًا إذ لم تكن قد تحققت عنده القدرة الكافية على اتخاذ الأسرى، فشرط الأسر منتف فليس العتاب على مجرد أخذ العتاب، وإنما اتخاذ الأسرى قبل تحقيق شروط ذلك (١).

وأما قولهم: إن قتل الأسرى وسيلة إلى الإسلام، فهذا زعم لم يقم عليه دليل في تاريخ الإسلام، وإنما يقبل الإسلام على أساس كامل من الحرية ومطلق التفكير من دون أن يشوب ذلك، أي إكراه بإلجاء الشخص إلى الإسلام إلجاء (٢).

٣- أما قـولهم في المفاداة إعـانة لأهل الحرب. فـإنه ليس في المفادة إعـانة لأهل الحرب؛ إذ إن تخليص المسلم من قيد الأسر واجب لتمكينه من العبادة الحرة الله.

ولذلك قال الإمام الطبري: أجمع الفقهاء على أن لإمام المسلمين أن يفدي أسرى المسلمين من العدو بالعروض من النبات وغيره غير السلاح والكراع<sup>(٣)</sup>.

ثم أخذ فداء مالي أو استرجاع أسير مسلم يجعل القوة الإسلامية متكافئة مع قوة أعدائهم باسترداد أسراهم؛ لأن الحرب تحتاج إلى المال والنفس، وبالمال تؤمن العدد والآلات، وهي الأهم في الحروب(٤).

وقد ثبت في السنة أن فداء أسرى بدر كان أربعة آلاف درهم فما دون ذلك، فمن لم يكن له شيء أمر أن يعلم صبيان الأنصار الكتابة (٥) .

ففي الحديث إشارة إلى أن العباس كان قد استوفيت منه الفدية، وكان فداؤه هو وعقيل ونوفل ابن أخويه مائة أوقية من الذهب(٧).

<sup>(</sup>۱) الرازي: «التفسير» (٤/ ٣٨٥). وهبة الزحيلي: «آثار الحرب» (٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) وهبة الزحيلي: «آثار الحرب» (٤٣١). (٥) ابن كثير: «البداية والنهاية» (٣/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) القسطلاني: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (٥/ ١٦١)، وابن حجر: «فتح الباري» (٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٧) ابن كثير: «البداية والنهاية» (٣/٣١٢).

فدل على جواز فداء غير المسلمين أنفسهم بالمال، وقال الترمذي: «والعمل على هذا - أي جواز الفداء - عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي علينهم وغيرهم»(١). وقال أبو عبيد: وقد أفتى بالفداء غير واحد من العلماء(٢).

وقال الشوكاني: والثابت من فعل الرسول عَلَيْكُم أنه كان يمن على بعض الأسرى ويقتل بعضهم، ويفادي بعضهم بالمال أو بالأسرى، وذلك على حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويراه ملائمًا لحال المسلمين (٣).

وعليه فإذا جاز لنا أن نأخذ المال في فداء أسرى العدو، فإن علينا أن ندفع المال عند الضرورة في فداء أسرانا.

فالراجح مما تقدم ما ذهب إليه الجمهور وهو مشروعية مفاداة الأسرى بالمال أو بالأسرى؛ لأنه متفق مع نصوص الشريعة من قرآن وسنة.

وهذا قد جاء نصًا في الوثيقة النبوية، كما سبق ذكره، وأذكر هنا نص ما ذكره ابن حزم فإنه يعبر عن المسألة أحسن تعبير، فقال عند كلامه على أسرى المسلمين، وحكم فدائهم: "يجب استنقاذهم من يد الكفار بالقتال، فإن عجز المسلمون عنه وجب عليهم الفداء بالمال، فيجب على الأسير الغني فداء نفسه، وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال، فما نقص تعين في جميع أموال المسلمين ولو أتى عليها، ويجبر الإمام سادات العلوج (٤) على فداء المسلمين بهم، ولا يعطاهم الثمن (٥).



<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۲/ ۳۸٦)، والنووي : «شرح صحيح مسلم» (۲۲/ ۲۸)، والبيهقي: «السنن» (٦/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد: «الأموال» (١٢١).

<sup>(</sup>٣) الشوكاني: «نيل الأوطار» (٣٠٦/٧)، وابن القيم: «زاد المعاد» (٦٦/٢).

<sup>(</sup>٤) العلوج: هم الأرقاء من أسرى العدو، فإذا دعت الحاجـة إلى أخذهم من أسيادهم لمفاداة أسرى المسلمين بهم جاز للإمام أخذهم، ولا يدفع شيئًا لأسيادهم عوضًا عنهم.

<sup>(</sup>٥) «القوانين الفقهية» (١٣٣).

# المبحث الرابع الحقوق والحريات الأساسية

## المطلب الأول: حق الحياة

لقد تضمنت الوثيقة التي أصدرها النبي على الله حق الحياة لجميع مواطني الدولة، وقد دل على ذلك البند رقم (٢١)، واعتبرت أن الفرد له حرمة لدمه، كحرمة ماله وعرضه، «وأنه من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة فإنه قود به، إلا أن يرضى ولي المقتول، وأن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه».

وحق الأفراد في تنقلهم أو مراسلاتهم أو حرمة مساكنهم، إنما هو لتمكينهم من حياة كريمة يشعرون فيها بالتزام الجميع باحترامهم وإعزازهم وحرمة إذلال شخصياتهم.

وقد أكد القرآن الكريم هذا بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُرُّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الإسراء: ٧٠].

فهو حق شخصي لكل فرد في المجتمع الإسلامي.

وقد أكد القرآن الكريم هذه القضية بقوله تعالى واصفًا اليهود وحرصهم على الحياة مع الإهانة: ﴿وَلَتَجِدنَّهُمْ أُحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦] مع ما فيها من إذلال .

ولقد أكد رسول الله على الله على هذا الحق لجميع أفراد الدولة الإسلامية، سواءً أكان ذميًا أو مستأمنًا، لقوله على الله على

ولقد أكد فقهاؤنا رحمهم الله على هذه الحقوق، ولاسيما حق الحياة، فقال القرافي: «فمن اعتدى عليهم - أي أهل الذمة - ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو إعانة على ذلك فقد خلع ذمة الله وذمة رسوله عين الإسلام»(٢).

السيوطي: «الجامع الصغير» (٢/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>۲) القرافي: «الفروق» (۳/ ۱۶).

وهذا ابن حزم يقول: «إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك؛ صونًا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله عالياً فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة»(١).

هذا هو المستوى الرفيع الذي يتعامل به النظام الإسلامي مع الذين يخالفون عقيدته.

فقد صان حقوقهم وحمى حرياتهم الشخصية، ومنها: حقهم في الحياة، فإذا كان هذا حق الذمة، فإن حق المسلم في ذلك لا يجوز أن يكون أقل إن لم يوجب الشرع له حرمة أعظم .

#### 

# المطلب الثاني حق الملكية

لقد أقرت الوثيقة النبوية حق الملكية لجميع أفراد الدولة الإسلامية، مسلمين كانوا أو غير ذلك .

وقد دلَّ على ذلك البند (١٣) من بنود الوثيقة: «وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى أو ابتغى دسيعة ظلم، أو إثمًا، أو عدوانًا، أو فسادًا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعًا، ولو كان ولد أحدهم».

والملك المحترم الذي صانه الإسلام وحماه من الاعتداء عليه له مواصفات من حيث إنشائه، وعليه حقوق وواجبات، وعليه قيود ونذكر بإيجاز بعضًا منها ما يأتى:

#### ١ - نشأة هذا الملك:

يجب أن ينشأ هذا الملك عن سبب شرعي، فإن نشأ عن سبب غير شرعي لا يعترف الإسلام به ولا يحميه، بل يأمر بنزعه من يد حائزه ورده إلى مالكه الأصلي، فإن لم يوجد وضع في بيت المال(٢).

<sup>(</sup>١) القرافي: «الفروق» (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) د. منير البياتي: «الدولة القانونية» (١٦٢).

#### والأسباب الشرعية للملكية هي:

الاستيلاء على المال المباح<sup>(۱)</sup>.

٢- العقود والتصرفات مثل البيع والهبة والوصية والإجارة وما إلى ذلك (٢).
 بشرط أن تكون هذه العقود بالكيفية التي شرعها الإسلام.

٣- الميراث: وهو سبب شرعي من أسباب التملك إذ يخلف الوارث المورث في ملكية تركته بالشروط التي ذكرها الفقهاء (٣) .

#### ٧- وجوب تنميته:

عد الإسلام الإنسان خليفة لله في ملكه وعليه واجب إعمار الأرض بالنماء المشروع الذي يحقق مصلحة الجماعة كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعلٌ في الأَرْض خَليفَةً﴾ [البقرة: ٣٠].

#### ٣- قيود استهلاكه:

إذ قيده بالاعتدال بالإنفاق بدون إسراف أو تقصير بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَ قَوَامًا ﴾ {الفرقان: ٦٧}.

وقيده أيضًا بتحريم الإنفاق فيما حرمه الله بقوله تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٨].

### ٤ - الموازنة بين المصالح فيه فتقدم المصلحة الأهم:

فالفرد محترم لكن يجوز نزع الملك عند الضرورة والمصلحة العامة بعد تعويض صاحب الملك التعويض العادل، وقد ضرب الفقهاء لذلك الأمثلة منها على سبيل المثال جواز نزع الملك لتوسعة طريق عام، والفرد في ماله محترم، لكن إذا تعارض حق المالك في ملكه مع حق الدائن فإنه يجوز عدم الملك جبراً على صاحبه تسديداً لدين حق عليه للآخرين (٤).

<sup>(</sup>۱-۳) د. عبد الكريم زيدان: «أصول الدعوة» (۲۲۱).

<sup>(</sup>٤) د. عبد الكريم زيدان: «أصول الدعوة» (٢٢١). ود. منير البياتي: «الدولة القانونية» (١٦٤).

### ٥ - طبيعة حق الملكية في الإسلام:

الخلاصة في ذلك: أن الإسلام أقر في هذا المجال مبدأين:

المبدأ الأول: أن المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالى.

قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٢٠]. وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [المائدة: ١٧].

وقال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فَى الْمُلْكِ ﴾ [الإسراء: ١١١].

وقال تعالى: ﴿وَآتُوهُم مّن مَّال اللَّه الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: ٣٣].

والمبدأ الثاني: أن هنالك الكثير من النصوص التي تشير إلى أن الإنسان مستخلف في الأرض، قال تعالى: ﴿ وَأَنفقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد: ٧]. وقال تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ [يس: ٧١].

والجمع بين هذه النصوص يوضح لنا قضية مهمة وهي:

أن الملك الحقيقي لله تعالى على وجه الخلق والإيجاد والحقيقة، وأن الملك للإنسان على وجه الحيازة، والاستخلاف وهو مشروط بأن يتصرف به على وفق ما يريده المستخلف الحقيقى وهو الله سبحانه وتعالى.

ومن تلك الشروط والقيود عدم الاعتداء على حقوق الغير. قيال تعالى: ﴿ وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٨].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٣٤].

والاعتدال في الإنفاق: قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٧].

وأداء حق الله تعالى في المال: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ التوبة: ٣٤].

قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفَينَ فِيه ﴾ [الحديد: ٧].

(... وفي هذا دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس لـه فيه إلا التصرف الذي يرضي الله... وهذا دلـيل على أن الأموال ليست أموالك في الحقيقة، وما أنتم فيها إلا بمنزلة النواب والوكلاء)(١).

وبهذا سلك الإسلام طريقًا وسطًا يضمن للفرد حقه في الملك من غير تجاوز في اكتساب ذلك الملك، وضمن للجماعة حقها فلا يجوز الاعتداء على مصالحها من الأفراد.

وبذلك ألغى النظم التي تصادر حق الملكية للفرد بدعوى مصلحة الجماعة والنظم التي تغالى في حق الملكية للفرد فتجعله مطلقًا بدعوة الحرية (٢).

#### \*\*\*

# المطلب الثالث حق الأمن

ومن الأمور التي راعتها بنود الوثيقة حق الأمن لجميع أفراد الدولة الإسلامية. فقد دل على ذلك البند رقم(٤٧) من بنود الوثيقة. (وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم وإنه من خرج آمن ، ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم) .

وحق الأمن: (يعني عدم جواز القبض على أحد الأشخاص أو اعتقاله أو حبسه إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبعد اتخاذ جميع الإجراءات والضمانات التي حددها القانون (٣).

وفي تعريف آخر: هو حصانة شخصية أي حماية شخصه من أي اعتداء، وهذه التعاريف عند علماء القانون، وهذا المعنى مضمون أيضًا في النظام الإسلامي<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت ۲۷۱): «الجامع لأحكام القرآن»، مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۸۳م، (۲۲۸/۱۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر على سبيل المثال كتب الاشـــتراكيين الذين يلغون ملكية الفرد بحجة حماية الجــماعة، وكتب الرأسماليين الذين يطلقون العنان للملكية الفردية من غير قيد ولا شرط.

<sup>(</sup>٣) د. ثروت بدوي: «النظم السياسية» (٤٢١).

<sup>(</sup>٤) د. عز الدين عبد الله: «قانون الدولة الخاص» (١/ ٣٧٨).

لأن القبض على شخص أو اعتقاله أو حبسه أو الاعتداء على أمنه في حياته أو أمنه في جسده دون مبرر شرعي أو مشروع يعد من أنواع الظلم الذي حرمه الإسلام.

قال تعالى: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢] .

فقد ساوى القرآن الكريم حياة الفرد وأمنه بحياة الجماعة كلها وأن الاعتداء عليه، فكأنما اعتدى على البشر جميعًا.

وأكد ذلك حديث رسول الله عَيْنِ عنها أعلنها عَيْنِ في خطبة حجة الوداع مروية وهو يقول: «أي يوم أحرم؟» قالوا: هذا اليوم، قال: «فأي شهر أحرم؟» قالوا: هذا البلد. قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، هل بلغت؟» قالوا: اللهم نعم، قال: «اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد» (۱).

فقد ربط النبي عَلَيْكُم حق الفرد في أمنه على حياته وجسده من أي اعتداء بأغلظ الحرمات وأعظمها؛ لشدة حرصه على ذلك .

كما أن الإسلام في سبيل ضمان حق الأمن لكل فرد قرر عقوبة القصاص عقوبة على القتل العمد والعدوان .

وألغى بذلك نظام الأخذ بالشأر من أقرباء الجاني، وعدَّ ذلك ظلمًا يأثم عليه صاحبه، وبذلك ضمن الإسلام حق الفرد في أمنه بأعلى مراتب الحفاظ على حياة الأفراد وحياتهم الكريمة، وجعل كل إنسان مسؤولاً عن تصرفه، قال تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَإِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ الانعام: ١٦٤].



<sup>(</sup>۱) الإمام مسلم: «الصحيح بشرح النووي» (٨/ ١٨٤)، وابن ماجه: (٢/ ١٢٥)، وابن سعد: «الطبقات الكبرى» (٢/ ١٨٤).

# المطلب الرابع حق المساواة

ومن الحقوق التي أكدت عليها الوثيقة النبوية، حق المساواة، وقد دلَّ على ذلك بنود كشيرة من الوثيقة، ينظر البند (١٤، ١٨، ١٩، ٣٤، ٣٥، ٤٠، ٤١) من الوثيقة. «وأن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله»(١)، «وأن موالي ثعلبة كأنفسهم»(٢)، «وأن بطانة يهود كأنفسهم»(٣)، «وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم»(٤).

ويعدُ حق المساواة أو مبدأ المساواة عند علماء القانون: «حجر الزاوية في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات وهو من الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد بغيره ينتفي معنى الديمقراطية، وينهار كل مدلول للحرية»(٥).

أما بالنسبة للنظام الإسلامي، فإن الإسلام عد العدالة ركتًا مهمًّا من أركان تشريعه القانوني، والمساواة فرع لهذه العدالة، وهي صورة من صورها(٦).

وعلى ذلك دعى الإسلام إلى مساواة الأفراد في الحقوق والحريات، وقد أكد القرآن الكريم على ذلك بنصوص كثيرة. وبما أن المساواة من العدالة فقد وردت كلمة العدالة في أكثر من أربعة عشر موضعًا. قال تعالى: ﴿ فَلذَلكَ فَادْعُ وَاسْتَقَمْ كَمَا أُمرْتَ وَلا تَتَّبعْ أَكْثر من أربعة عشر موضعًا. قال تعالى: ﴿ فَلذَلكَ فَادْعُ وَاسْتَقَمْ كَمَا أُمرْتَ وَلا تَتَّبعْ أَهُواءَهُمْ وَقُلْ آمنت بَمَا أَنزَلَ اللَّهُ من كتَاب وَأُمرْتَ لَأَعْدلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُنا ورَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّة بَيْنَنا وبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وإلَيْه الْمَصيرُ ﴿ الشورى: ١٥] (٧).

كما أن كلمة القسط بمعنى العدالة والمساواة وردت في أكثر من ستة عشر موضعًا (^^). أما بالنسبة للسنة النبوية فقد كانت زاخرة بالدعوة إلى العدل والمساواة.

<sup>(</sup>١) انظر البند رقم (١٩) من بنود الوثيقة . (٢) انظر البند رقم (٣٤) من بنود الوثيقة .

<sup>(</sup>٣) انظر البند رقم (٣٥) من بنود الوثيقة . (٤) انظر البند رقم (٤٠) من بنود الوثيقة .

<sup>(</sup>٥) د. ثروت بدوي: «النظم السياسية» (٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) د. عبد الحميد متولى: «مبادئ نظام الحكم في الإسلام» (٨٢٢).

<sup>(</sup>۷) انظر علمى سبسيل المثسال : النساء (۱۳۵،۳)، والمائدة: (۸)، والأعسراف: (۱۸۹، ۱۸۹)، والأنعسام: (۱۱۰،۱۰۲)، والبقرة (۲۸۲)، والنحل: (۷۸، ۷۰)، والحجرات: (۹).

<sup>(</sup>٨) انظر على سبيل المثال: الحجرات: (٩)، والبقرة: (٢٨٢)، والأحزاب: (٥)، والمائدة: (٤٢)، والممتحنة: (٨).

ويكفي للتدليل على ذلك أن هذه الوثيقة التي كتبها النبي عَلَيْكُم قد تكررت فيها كلمة (القسط) و(العدل) أكثر من تسع مرات .

ويرى بعض فقهاء القانون العام أن مبدأ المساواة يتضمن أربعة أمور هي:

المساواة أمام القانون، والمساواة أمام القضاء، والمساواة أمام وظائف الدولة، والمساواة في التكاليف والأعباء العامة (١) .

وسنبحث فيما يأتي موقف النظام الإسلامي من كل أمر من هذه الأمور:

### أولاً: المساواة أمام القانون:

إن القانون في النظام الإسلامي هو كتاب الله وسنة نبيه عليها ما يبنى عليهما من أحكام، والكتاب والسنة ليس فيهما محاباة لطبقة ولا لجنس ولا لون، فالأجير والأمير والأسود والأبيض، والرئيس والمرؤوس، والغني والفقير، والقوي والضعيف، كلهم أمام القانون الإسلامي سواء.

وليس في القانون الإسلامي ما يعطي أي امتياز لهؤلاء بسبب صفة فيه من غنى أو مولد أو قوة أو لون أو دين أو نحو ذلك.

فقد هدم الإسلام كل هذه الصفات سببًا لامتياز ما(٢) ، وجعل تفاضل الناس بالأعمال الصالحة. قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

وقال على المسريف تركوه، وقال على المسريف أنها أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»(٣).

وبذلك أكد الرسول عَلِيَّكُم مبدأ المساواة أمام القانون، وعد مخالفة ذلك سببًا في هلاك الأمم وزوال حضارتهم، وقد رفض عَلِيَكُم بهذا الحديث شفاعة أسامة بن زيد وليُسْعُ يوم أن شفع لامرأة من بني مخزوم سرقت، فذكر الحديث المتقدم.

<sup>(</sup>١) ثروت بدوي: «النظم السياسية» (٤٣٩).

<sup>(</sup>۲) د. منير البياتي: «الدولة القانونية» (۲۱۶–۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري: «الصحيح» (٢١/١١)، مسلم: «الصحيح مع شرح النووي» (١٨٦/١١).

أما مبدأ المساواة بالنسبة لغير المسلمين المستأمنين وغيرهم، فالأصل أنهم سواء أمام القانون، إلا فيما يخص العقيدة (١) .

ومن تطبيقات ذلك ما حدث بين القبطي وابن أمير مصر: عمرو بن العاص، فقد لطم ابن الأمير القبطي؛ لأنه سبقه في السباق، فشكاه القبطي إلى الخليفة عمر ابن الخطاب وطني ، فأرسل الخليفة عمر وطني إلى عمرو بن العاص وابنه، وجمعهم مع الذي رفع الشكوى، فأجلسهم أمامه، وقال للقبطي: هذا الذي ضربك؟ قال: نعم، قال: اضربه، فأخذ يضربه حتى اشتفى، فقال له عمر: زد ابن الأكرمين، ثم قال قولته المشهورة: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً».

وينسب كثير من أبناء المسلمين العدل والمساواة إلى الثورة الفرنسية؛ لأنها جاءت بالعدل والمساواة، ولم يقفوا على قول عمر المتقدم.

### ثانيًا: المساواة أمام القضاء:

القضاء في الشرع قول ملزم يصدر عن ولاية عامة $^{(7)}$  أو هو فعل الخصومات وقطع المنازعات $^{(7)}$  .

والولاية قد تكون قاصرة، وهي ولاية الشخص على نفسه مادام أهلاً للتعاقد، وقد تكون متعدية، وهي ولاية الشخص على غيره، وهذه الولاية المتعدية قد تكون مستمدة من الشرع، وقد تكون مستمدة من الغير، وقد تكون عامة كولاية الخليفة على المسلمين؛ لأنها مستمدة من المسلمين بسبب بيعتهم له (٤).

ومكانته في الإسلام عظيمة حتى قال الفقهاء: القضاء بالحق من أقوى الفرائض، وعد الإسلام المواطنين جميعًا أمام القضاء سواء من ناحية خضوعهم لولاية القضاء وإجراءات التقاضي وقواعد الإثبات وأصول المرافعة، وتنفيذ الأحكام عليهم، ولم تميز الشريعة الإسلامية في ذلك شريفًا على ضعيف، أو طبيقة على أخرى (٥) حتى بالنسبة للحاكم، وهذا ما أكده قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: ٥٨].

<sup>(</sup>١) د. عبد الكريم زيدان: «الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية» (٣٦).

<sup>(</sup>۲) ابن تيمية: «الفتاوي الهندية» (۳/ ۳۰۲). (۳) «الدرر المختارة» (٤١١/٤).

<sup>(</sup>٤) سلام مذكور: «الفقه الإسلامي» (٤٦٧)، على الخفيف: «النيابة عن الغير» (٤٠).

<sup>(</sup>٥) منير البياتي: «الدولة القانونية» (٢١٦).

وقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدُلُوا اعْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨].

وقد حرص الفقهاء المسلمون على أن يذكروا آداب القاضي، فقالوا: على القاضي المسلم التسوية بين الخصوم، في المحل، واللحظ، واللفظ، والمجلس، من دون تمييز بين الشريف والمشروف، والحر والعبد، والمسلم وغير المسلم»(١).

قال سيدنا عمر بن الخطاب وطين في كتابه الذي وجهه إلى أبي موسى الأشعري: «آس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك»(٢).

وهنالك أمشلة من العدل الإسلامي التي حفظها لنا التاريخ بماء من الذهب على صفحات من النور منها.

وروى شريح القاضي أن الإمام عليًّا وُوْكُ افتقد درعًا له فلما رجع وجدها في يد يهودي يبيعها في سوق الكوفة فقال: يا يهودي الدرع درعي لم أهب ولم أبع، فقال اليهودي: درعي وفي يدي، فقال: بيني وبينك القاضي، قال شريح: فأتياني، وقال علي وُوكِ في: هذه الدرع درعي لم أبع ولم أهب، فقال اليهودي: درعي وفي يدي، فقال شريح: يا أمير المؤمنين، هل من بينة؟ قال: نعم الحسن ابني، قال شريح: ياأمير المؤمنين شهادة الابن للأب لا تجوز، فقال علي وُوكِ في: سبحان الله رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته، سمعت رسول الله علي الله علي الله علي الله عليه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الدرع هذا الدين على الحق، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الدرع درعك يا أمير المؤمنين، سقطت منك ليلاً» (٣).

### ثالثًا: المساواة في وظائف الدولة:

ومعنى ذلك أن يتساوى جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، وأن يعاملوا نفس المعاملة نفسها، من حيث المؤهلات والشروط المطلوبة قانونًا لكل وظيفة<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) الماوردي: «الأحكام السلطانية» (٢٩)، أبو يعلى: «الأحكام السلطانية» (٥٠).

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: «المقدمة» (٢٢٥)، الماوردي: «الأحكام السلطانية» (٦٨).

<sup>(</sup>٣) محمد بن خلف: «أخبار القضاة» (٢/ ٢٠٠). (٤) د. ثروت بدوي: «النظم السياسية» (٤٤٠).

وقد أكد الإسلام هذا المعنى تأكيدًا فيه نوع من التميز من غيره من الأنظمة إذ اعتبر الإسلام هذه الوظائف التي تكلف بها الأفراد ليست حقًّا للأفراد، وإنما هي تكليف تكلفهم به الدولة على أساس شرط القوة والأمانة.

فقد ورد عن الرسول عَلَيْكُم قال: «إنا والله لا نولي هذا الأمر أحداً سأله أو أحداً حرص عليه»(١).

وهذا الحق ثابت لجميع أفراد الدولة.

يستثنى من ذلك بعض الوظائف العامة التي لا يكلف بها الذمي أو المستأمن؛ لأن طبيعتها تقضي ألا يكلف بها إلا المسلم، فكان من شرط تقليدها أن يكون شاغلها مسلمًا، كالخلافة والإمارة على الجهاد وغيرها.

وقد صرح بعض الفقهاء بجواز تقليــد الذمي وزارة التنفيذ، ووظيفــة وزير التنفيذ تبلغ أوامر الإمام والقيام بتنفيذها<sup>(٢)</sup> .

### رابعًا: المساواة في التكاليف والأعباء العامة:

وقد بحثنا قسمًا منه في مباحث متقدمة عند كلامنا على مسؤولية الأفراد في تسليح أنفسهم، وفي تموين أنفسهم، وفي التعاوان لمفاداة الأسرى يمكن الرجوع إليها.

أما بالنسبة للضرائب فإن مقتضاها أن تكون مساهمة الأفراد في أداء الضرائب على وفق مقدار دخولهم أو ثرواتهم، ولا يتنافى ذلك مع جـواز إعفاء ذوي الدخول القليلة من أداء الضرائب<sup>(٣)</sup>.

والإسلام جعل الزكاة على المسلمين، والجزية على غير المسلمين، وقد نظم ذلك تنظيمًا دقيقًا يمكن الرجوع إليه في كتب الفقه.



<sup>(</sup>١) البخاري: «الصحيح مع شرح العيني» (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) الماوردي: «الأحكام السلطانية» (٢٧).

<sup>(</sup>٣) د. ثروت بدوي: «النظم السياسية» (٤٤١).

# المطلب الخامس حرية التنقل الآمن

ومعنى ذلمك في الفقه الدستـوي هو حق الانتقال من مكان إلى آخر، والخروج من البلاد، والعودة إليها من دون تقيد أو منع إلا وفقًا للقانون(٢).

وقد أكد القرآن العظيم هذا الحق بقوله تعالى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [للك: ١٥].

فدعى القرآن العظيم إلى التنقل في الأرض للاكتساب.

وقال تعالى داعيًا إلى التنقل للاتعاظ والاعتبار: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الَّذينَ من قَبْلهمْ ﴾ [يوسف: ١٠٩].

قال الأستاذ منير البياتي: «ومن ثم فإن الدولة في الإسلام تضمن للفرد حريته في التنقل إلا إذا وجدت ضرورة تقتضي هذا الحق بالنسبة لبعض الأفراد، مثل ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب وطفي في الحظر على كبار الصحابة من الخروج من المدينة لحاجته إلى مشورتهم وآرائهم»(٣).



<sup>(</sup>١) انظر: البند رقم (٤٧) من بنود الوثيقة .

<sup>(</sup>۲) د. ثروت بدوي: «النظم السياسية» (۲۲).

<sup>(</sup>٣) منير البياتي: «الدولة القانونية» (١٧٢).

# المطلب السادس حرية العقيدة

ومن الأمور التي يمكن استنباطها من الوثيقة أن هذه الوثيقة أو الدستور الذي كتبه النبي عائلي هو حرية الاعتقاد بالنسبة لمواطني الدولة.

وقد دل على ذلك النبد رقم (٢٥) من بنود الوثيقة بقوله: «وأن يهود بني عوف مع المؤمنين لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم أو أثم؛ فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته».

والإسلام العظيم يبلغ قمة صيانته للحريات الأساسية للأفراد، إذ يضمن كامل حرية الاعتقاد، فصيانة دولة الإسلام لمواطنيها وحسن رعايتها لهم، لا يؤثر عليها، كون بعض مواطنيها غير مسلمين، وإنما للجميع البر وحسن الرعاية.

قال تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُقْسَطينَ ﴾ المتحنة: ٨.

ومن هنا كان (من القواعــد المقررة في الشريعة الإسلامية أن نتــركهم وما يدينون، فلا تتعرض الدولة الإسلامية لغير المسلمين في عقيدتهم وعبادتهم»(١).

المواطن غير المسلم في الدولة الإسلامية له أن يختار العقيدة التي يراها مناسبة بشرط أن يعطي ولاءه للإسلام، وألا يحمل على المسلمين سيفًا ولا ينصر عليهم عدواً.

وقد أجمع الفقهاء المسلمون على كفالة حرية العقيدة بالنسبة لغير المسلمين، ومن هنا كانت قاعدة الإسلام الأساسية لهذا المجال قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في الإسلام.

وسبب نزول هذه الآية يبين الممارسة العملية لهذا المبدأ بكل حزم، فقد ذكر ابن كثير حديثًا عن ابن عباس رضي يبين فيه سبب نزول هذه الآية جاء فيه: «أن رجلاً من

<sup>(</sup>١) د. عبد الكريم زيدان: «الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية» (٤١).

الأنصار من بني سالم بن عوف، يقال له: الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلاً مسلمًا، فقال للنبي عَيِّسِ : فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله فيه ذلك»(١).

وهذه قاعدة التزم بها المسلمون، فلم يحدثنا التاريخ أن المسلمين منذ فجر الإسلام وإلى يومنا هذا قد أكرهوا أحدًا على الدخول في الإسلام، أو أوذي أحد لا لشيء إلا لأنه غير مسلم، ورغم تعرض المسلمين للاضطهاد الديني في فترات كثيرة من التاريخ، بما في ذلك العصر الحديث، إلا أنهم لم يضطهدوا أحدًا تمسكًا منهم بهذا المبدأ العظيم (٢) ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ ﴿ البقرة: ٢٥٦}.



<sup>(</sup>۱) ابن کثیر: «التفسیر» (۱/۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) د. هاشم جميل: «مسائل من الفقه المقارن» (٢/ ٢٢١).

#### الخاتمة

بعد الانتهاء من إعداد هذه الرسالة ينبغي أن نجمع ما تفرق فيها من مفردات ونألف بين موضوعاتها في خاتمة موجزة أورد فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج، وذلك فيما يأتى:

١ – على الرغم من أهمية الوثيقة النبوية وما جاء فيها من أحكام فقد أغفل النقاد والدارسون – فيما أعلم – دراسة هذه الوثيقة دراسة متأنية والوقوف على أهميتها التشريعية باعتبارها أول سابقة دستورية في الإسلام، نظم فيها الرسول على مجتمع المدينة ذلك المجتمع الذي كان تحكمه العصبية القبيلة، وتتنازعه الأفكار بين الوثنية وبقايا الديانات التي قد اختلطت بكثير من التبديل والتحريف عن نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

إن هذه الوثيقة قد كتبت في المدينة المنورة وقد وردت للمدينة عدة أسماء، قسم منها كان يُطلق عليها قبل الإسلام، وقسم منها أسماء إسلامية . وقد ثبت عن النبي عَلَيْكُم كراهته لإطلاق اسم «يثرب» عليها، وهو أشهر الأسماء التي كانت تطلق عليها في الجاهلية ؛ لذلك ينبغي لمن يدرس المدينة المنورة أن يعزف عن تسميتها بهذا الاسم لكراهته عَلَيْكُم له .

٢- إن هذه الوثيقة كتبت من حيث الأساس لتنظيم العلاقة بين سكان الدولة الإسلامية التي كانت المدينة المنورة آنذاك وحدها هي التي تمثلهم، وقد وقفنا على أن سكان المدينة كانوا من العرب واليهود، وقد اختلف المؤرخون فيمن سبق الآخر منهما في سكنى المدينة المنورة ؟

وقد تبين لنا: أن الذين قالوا بأن وجود اليهود في المدينة كان قبل وجود العرب فيها إنما يقصد بذلك: قبل الأوس والخزرج الذين جاؤوا من اليمن بعد انهيار سد مأرب، وليس المراد بذلك أن اليهود استوطنوها قبل أن يستوطنها العرب على الإطلاق، وذلك لأن اليهود إنما جاؤوا إليها في بادئ الأمر غزاة لمحاربة العمالقة الذين كانوا يسكنون المدينة، والعمالقة عرب باتفاق المؤرخين. ثم رجع اليهود عنها، ثم عادوا بعد ذلك لاجئين.

٣- كتاب النبي عِيَّا الذي كتبه بين المهاجرين والأنصار ووادع فيه اليهود، أطلق عليه المؤرخون عدة أسماء . وقد سمي في المصادر القديمة بالكتاب أو الصحيفة .

وأطلقت عليه الأبحاث الحديثة لفظة الدستور أو الوثيقة، وقد اخترت من بين هذه الأسماء اسم : الوثيقة النبوية لإطلاقها على كتاب النبي عَرَّاكُم ؛ لأن هذا الاسم هو أخصر من غيره، وأقرب دلالة، وأبعد عن الاشتباه بغيره .

٤ - على الرغم من أهمية هذه الوثيقة وما جاء فيها من أحكام، فقد اختلف فيها

الباحثون: فذهب بعضهم إلى أن هذه الوثيقة موضوعة؛ لأنها لم ترد في كتب الحديث الصحيح ولا في كتب الفقه . وذهب بعضهم إلى أنها ليست موضوعة، ولكنها ضعيفة الإسناد، تصلح للبحث التاريخي، ولا تصلح لاستنباط الأحكام الشرعية منها .

لكني بعد أن وفقت للعثور على أكثر من طريق لها، تتبعت هذه الطرق، وخرجتها، فتبين لنا بذلك ثبوت نسبة هذه الوثيقة إلى النبي عربي السنة ومجموع طرقها لا تنزل عن مرتبة الحسن، كما أن كثيراً من بنودها قد روتها كتب السنة المعتمدة فإذا اجتمعت هذه الطرق كلها، فإنها قد ترتفع بذلك إلى مرتبة الصحيح لغيره.

حكم بعض المؤرخين على الوثيقة: بأنها عبارة عن عدة وثائق دمجت في وثيقة واحدة. ورجح بعضهم أن الوثيقة هي في الأصل وثيقتان، إحداهما كتبت قبل بدر وكتبت الثانية بعد بدر.

بينما يرى بعض الحفاظ المتقدمين: أن الوثيقة وثيقة واحدة. وبعد مناقشة متأنية وواسعة تبين لي أن الوثيقة في الأصل وثيقة واحدة سواء كتبت قبل بدر أم بعدها، ولم يقم دليل واضح يدفع ما نص عليه غير واحد من الحفاظ من أن الوثيقة لم تكن في أول الأمر عدة وثائق، وإنما هي وثيقة واحدة نقلت على هذا النحو كاملة من غير فصل بين بنودها، وجاءت فيها البنود المتعلقة بمعاهدة اليهود.

7 - الوثيقة النبوية التي كتبت بأمر النبي على الملاينة بعد هجرته إليها أوردتها كتب الأثر والسيرة والتاريخ، كما أوردت كتب السنة مقتطفات منها ولهذه الوثيقة طرق عدة، وأن المصادر التي أوردتها قد تباينت في صور إيرادها فقد ذكر بعضها الوثيقة كاملة، بينما اقتصر بعضها على إيراد جزء أو أجزاء منها. وبعد متابعة هذه المسألة تبين لنا أن الوثيقة قد رويت بتمامها من طرق لا تنزل بمجموعها عن درجة الحسن، وأشير إليها إجمالاً في روايات صحيحة عند الإمامين أحمد ومسلم، وجاءت بنود كثيرة منها في الصحيفة التي كانت مقرونة بسيف النبي على ذي الفقار الذي آل بعد ذلك الى الإمام على كرم الله وجهه، وهذه الصحيفة قد جاءت بطرق صحيحة، وتبين لنا من ذلك بأن ما جاء في الوثيقة ثابت عن الرسول على ، وهي لذلك صالحة لاستنباط الأحكام الشرعية منها. وقد حوت هذه الوثيقة أحكاماً تعد في غاية الأهمية، فقد كانت بحق دستوراً متكاملاً من كل الجوانب، جاء فيها: أن المسلمين أمة واحدة من دون الناس، وهو إعلان عن قيام وحدة سياسية إسلامية تتألف من : المهاجرين والأنصار وعن رضى الانضمام اليهم من اليهود والأقليات القاطنة في المدينة .

وقد أوجبت الوثيقة على رعايا الدولة جميعًا حماية المدينة المنورة إذا ما داهمها خطر خارجي، وجعلت الوثيقة المدينة حرمًا آمنًا. كما تضمنت الوثيقة نصوصًا في التكافل الاجتماعي ونصوصًا أخرى في إقامة العدل وتنظيم القضاء وتوحيد جهة التقاضي الأمر الذي يضمن العدل والحماية للجميع دون تمييز أو محاباة.

وتضمنت الوثيقة بعض المبادئ الجنائية العامة فقررت مبدأ شخصية العقوبة بعكس ما كان واقعًا في الجاهلية، كما أقرت مبدأ القصاص جزاءً للقتل العمد العدوان.

وقد تضمنت الوثيقة أيضًا النص على الحقوق الأساسية للأفراد، فنصّت على حرية العقيدة، وحق الملكية، وحق الأمن والمسكن، وحرية التنقل، وحق المساواة، وحق الفرد في المعونة المالية وغير ذلك .

وقد حاولت الإلمام بأهمها خلال الباب الثاني من هذه الرسالة بأسلوب موجز يدل بوضوح على أهمية هذه الوثيقة وعظيم فائدتها .

٧- مما تقدم يتبين بأن السيرة ليست مجرد وقائع تاريخية يمكن التساهل في نقلها، فالتساهل في نقل التاريخ قد أضر بهذه الأمة إضراراً لايخفى على من له أدنى اطلاع، كما أن التساهل في نقل السيرة قد يؤدي إلى النزول ببعضها عن رتبة الاحتجاج لها في الأحكام، وهذه خسارة لا تعوض؛ لذلك أرى من الواجب علي التوصية بإعادة النظر في طريقة نقل التاريخ خصوصاً سيرة الرسول علي وسيرة الخلفاء الراشدين؛ في جب أن يطبق على نقل التاريخ نفس ضوابط المحدثين في نقل الأخبار؛ فهي وحدها الكفيلة بنفي الخبث عنه حتى يعود ناصعاً يجمع شتات هذه الأمة ولا يفرقها، ينفعها ولا يضرها.

وهذه الرسالة دليل واضح على أهمية ذلك؛ فهذه الوثيقة النبوية، قد وصل الأمر بالنسبة لها حدًا حدى ببعض الباحثين إلى ادعاء وضعها ؛ فلما طبقت ضوابط المحدثين في البحث عنها أمكن العودة بها إلى مكانها الصحيح، ووضعها في الموضع اللائق بها .

وأمام الباحثين في السيرة والتاريخ كنوز لا حصر لها تنتظر الكشف عنها، ولا يوجد سبيل لذلك إلا بتطبيق ضوابط المحدثين.

أسأله الله التوفيق لما فيه الغير، والهجاية الى الصواب والامط لله رب المالمين

### ■ قائمة المصادر والمراجع ■

### أولاً ـ المصادر

- ١ القرآن الكريم .
- 🏶 ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي الشيباني (ت ٣٦٠هـ) .
  - ٧- الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، ١٩٦٥م.
- ٣- النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطفاحي،
   المكتبة العلمية، بيروت .
  - ٤ أسد الغابة في معرفة الصحابة، مطبعة الحوادث، ١٣٤٢ هـ.
  - ٥- اللباب في تهذيب الأنساب، مطبعة دار صادر للطباعة بيروت (١٩٨٣م) .
    - ابن أبى حاتم: الإمام عبد الرحمن بن أبى حاتم
- ٦- الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة مصورة عن ط١ في الهند
   ١٣٧١هـ.
  - 🏶 ابن أعثم: أحمد بن أعثم الكوفي (ت ١٤ ٣هـ) .
  - ٧- الفتوح، تحقيق مجاهد على العباس، دائرة المعارف العثمانية، ١٩٦٨ ١٩٧٥م.
    - ابن تغرى برد الأتابكي: جمال الدين أبي المحاسن (ت ٤ ٧٨هـ) .
  - ٨- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الطبعة المصورة في دار الكتب المصرية .
    - 🟶 ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن شهاب الدين (٢٢٨هـ) .
      - ٩ الحسبة، دار الكتب العلمية، (ب، ت).
    - ١٠ منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية، دار الكتب العلمية، (ب،ت) .
- ١١ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دار الكتب بيروت، ١٣٨٦ هـ، وطبعة دار
   الجهاد، ١٩٦١م.
- ١٢ مجموعة الفتاوى، أشرف على الطباعة والإخراج المكتب العلمي السعودي، المغرب،
   مكتبة المعارف.
  - 🏶 ابن الجوزي: عبدالرحمن بن الجوزي (ت ٩٧ ٥هـ).
- ١٣ المصباح المضيء في خلافة المستضيء، مخطوط مكتبة المتحف العراقي، بغداد، ١٤٩٩هـ.

- 🏶 ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت ٥٤ ٣هـ) .
- ١٤ الشقات، مطبعة دائرة المعارف العثمانية في الهند، ١٤٠٠ هـ-١٩٨٠م.
  - 🏶 ابن حجر: شهاب الدين الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت ٥٨هـ).
  - ١٥ الإصابة في تمييز الصحابة، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨ هـ-١٩٧٨ م.
- ١٦- تقريب التهذيب، تحقيق الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف، دار المعارف، بيروت، ١٣٩٥هـ-١٩٧٥م .
- ١٧ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، المطبعة المنيرية، تحقيق عبدالله هاشم، المدينة المنورة، ١٩٦٤م.
  - ١٨ فتح الباري شرح صحيح البخاري، المطبعة الجنوبية، القاهرة، ١٣٢٩ هـ .
  - ١٩ لسان الميزان، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بيروت، ١٣٩٥هـ-١٩٧٥م.
    - 🏶 ابن حجر الهيثمي: أحمد بن حجر (ت ١٧٤هـ).
  - · ٢- الصواعق المحرقة في السرد على أهل البدع والزندقة، مكتبة القاهرة، ط٢، ١٣٨٥ هـ.
    - 🯶 ابن أبي الحديد: عبد الحميد هبة الله .
    - ٢١ شرح نهج البلاغة، مطبعة مصطفى البابي، مصر، ١٣٢٩ هـ.
      - 🏶 ابن حزم الأندلسي: محمد بن علي بن أحمد (ت ٥٦ عه) .
        - ٢٢ جمهرة أنساب العرب، القاهرة، ١٣٨٣ هـ .
      - ٢٣- الفصل في الملل والنحل، نشر مكتبة الخاذنجي ١٣٢١ هـ.
        - ٢٤ المحلى، القاهرة، طبع منير الدمشقى، ١٣٥٢ هـ.
          - ٢٥- مراتب الإجماع، دار الكتب العلمية، بيروت.
            - 🥮 ابن خلدون: عبد الرحمن (ت ۱۸۸هه).
            - ۲۲– تاریخ ابن خلدون، بیروت، ۱۹۷۹م .
            - ۲۷ المقدمة، مكتبة الهلال، بيروت، ۱۹۸۸ م.
      - 🏶 ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت ١٨٦هـ) .
- ٢٨ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق د. إحسان عباس، مطبعة دار صادر، بيروت،
   ١٩٧٢م.

- 🏶 ابن رجب الحنبلي: زين الدين عبدالرحمن بن أحمد (ت ٥ ٧٩هـ) .
- ٢٩ شرح علل الترمذي، تحقيق الأستاذ صبحى السامرائي، مطبعة العاني، بغداد، ١٣٩٦هـ.
  - 🏶 ابن رسته: أبو على أحمد بن عمر (ت بعد عام ١٩٠هـ).
    - ٣٠ الأعلاق النفسية، ليدن، ١٨٩١ م.
  - 🏶 ابن رشد: الحفيد أبو الوليد محمد بن أحمد (ت ٥٩٥هـ) .
  - ٣١- بداية المجتهد ونهاية المفتقد، مطبعة مصطفى الحلبي ١٣٣٩ هـ.
    - 🏶 ابن الأزرق: أبو عبد الله (ت ٢٩٨هـ) .
  - ٣٢- بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق على النشار، دار الحرية، بغداد، ١٩٧٧م.
    - 🥸 این سعد: محمد (ت ۲۳۰هـ).
    - ٣٣- الطبقات الكبرى، طبعة ليدن، ج٢.
    - 🏶 ابن سيد الناس: الإمام محمد بن عبد الله بن عيسي (ت ٧٣٤ هـ) .
  - ٣٤- عيون الأثر في فنون المغازي والسير، مؤسسة عز الدين، بيروت، ٢٠٦هـ ١٩٨٦م.
    - 🥮 ابن شبّه: أبو زيد عرين شبه (ت ٢٦٦هـ).
    - ٣٥- تاريخ المدينة، تحقيق فهيم محمد شلتوت، ط٢.
    - 🏶 ابن عبد ربه الأندلسي: شهاب الدين أحمد (ت ٢٢٨هـ) .
- ٣٦- العقد الفريد، تـقديم الأستاذ خليل شرف الدين، منشورات مكتبة الهلال، بيروت، ط١، ١٩٨٦ م .
  - 🏶 ابن عبد الحكيم: أبو القاسم (ت ١٢٢هـ).
  - ٣٧- فتوح مصر وأخبارها، ليدن، ١٩٢٠م.
  - 🏶 ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبدالله (ت ٤٣ هه) .
  - ٣٨- أحكام القرآن، مطبعة الحلبي، ١٣٧٦هـ -١٩٥٧م.
    - 🏶 ابن عبد المعز: يوسف (ت ٢٦٧هـ) .
- ٣٩- الدرر في اختصار المغازي والسير، تحقيق الأستاذ شوقي ضيف، القاهرة، ١٣٨٦ هـ- ١٩٦٦ م.
  - 🥮 ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت ٧١٥هـ) .
- ٤ تاريخ دمشق الكبير، هذبه ورتبه الشيخ عبدالقادر بدران، مطبعة دار المسيرة، بيروت، ١٣٩٩ هـ-١٩٧٩ م .

- 🏶 ابن عماد الحنبلي: أبو الفلاح عبدالحي بن عماد، (ت ١٠٨٩ هـ) .
- ١٤ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار المسيرة، بيروت، ١٣٩٩ هـ-١٩٧٩م.
  - ابن قتيبة: أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت ٢٧٦هـ).
  - ٤٢ الإمامة والسياسة، مطبعة النيل، مصر، ١٣٢٢هـ-١٩٠٤م.
  - ٤٣ المعارف، دار إحياء التراث، بيروت، ط٢، ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠م.
    - 🏶 ابن قدامة: موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد (ت ٢٠٦هـ) .
      - ٤٤ المغنى، دار المنار، ط٣، ١٣٦٧هـ.
      - 🟶 ابن القيم: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر (ت ١ ٥ ٧هـ) .
- ٥٥ أحكام أهل الذمة، تحقيق صبحي الصالح، دار العلم، بيروت، ط٢، ٢٠١هـ-١٩٨١م.
  - ٦٤- إعلام الموقعين، مطبعة الكليات الأزهرية، ١٩٦٨م.
    - ٤٧ زاد المعاد، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - 🏶 ابن كثير: الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت ٢٧٧هـ) .
- ٤٨ البداية والنهاية، تحقيق د. أحمد أبو ملحم بالاشتراك، دار الكتب العلمية، بيروت ط٢،
   ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- 9 ٤ السيرة النبوية، تحقيق د. أحمد أبو ملحم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٧٠٧ هـ ١٤٠٧م،
  - 🏶 ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٣ مـ) .
  - ٥ السنن، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء المكتبة العربية بمصر، ١٩٥٣م.
    - 🥮 ابن المنذر: محمد بن إبراهيم النيسابوري (ت ١٩٣٩هـ) .
- ١٥- الإشراف على مذاهب أهل العلم، مخطوط دار الكتب العلمية، بيروت. نقلا عن الأستاذ
   هاشم جميل، فقه الإمام سعيد.
  - 🯶 ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي (ت ١١٨٨هـ) .
    - ٥٢- لسان العرب، طبعة دار صادر، بيروت ١٩٥٥م.
      - 🯶 ابن هشام محمد بن عبدالملك .
- ٥٣ السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السبقه وإبراهيم الإبياري وعبدالحافظ شلبي، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٦م .

- 📽 ابن النجار الحنبلي.
- ٤ ٥ شرح الكواكب المنير، منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.
  - 🏶 أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٥ ٢٧هـ).
  - ٥٥ السنن، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١٩٨٨م.
    - 🏶 أبو عبيد: القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ).
- ٥٦ غريب الحديث، ط١، طبعة مصورة عن دار المعارف العثمانية، ١٣٩٦ هـ-١٩٧٦ م.
- ٥٧ كتاب الأموال، تحقيق خليل محمد هراس، دار الفكر للطباعة، ط١، ١٣٩٥ هـ-١٩٧٥م.
  - 🟶 أبو نجيم: زين الدين (ت ٧٠٠هـ) .
  - ٥٨ البحر الرائق شرح كنز الدقائق مع تكملته لحمد بن الحسين الطوري .
    - ابو نعيم الأصبهاني: أحمد بن عبدالله (ت ٢٠٥هـ) .
    - ٥٩ حلية الأولياء، مطبعة السعادة، مصر، ١٥٥١ هـ-١٩٣٣م.
      - 📽 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت ١٨٣هـ).
        - ٦٠ الخراج، المطبعة السلفية، ١٣٥٢هـ.
      - ٦١- في الرد على سير الأوزاعي، المطبعة السلفية .
        - 🏶 الإمام أحمد بن حنبل (ت ١ ٢ ٢هـ) .
- ٦٢ المسند، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق أحمد بن شاكر، وطبعة دار المعارف بمصر، ١٣٦٨هـ - ١٩٤٩م .
  - 🏶 الأزدي: محمد بن عبد الله (ت ١٦٨هـ) .
  - ٦٣- فتوح الشام، تحقيق عبد المنعم خان، القاهرة، ١٩٧٠م.
    - 🯶 الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء .
  - ٢٤ سفينة النجاة، مطبعة الحيدرية بالنجف، العراق ١٣٣٨ هـ.
    - 🏶 الآلوسي: محمود الآلوسي النداوي (ت ١٢٧٠هـ) .
  - ٦٥ روح المعالى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. دار الكتب العلمية، بيروت.
    - 🏶 الأصطفري: أبو القاسم إبراهيم بن محمد المعروف بالكرخي .
      - ٦٦ المسالك والممالك، ط١، القاهرة، .

- 📽 الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٢٠٦هـ) .
- ٦٧ التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٤٧م.
  - 🏶 البخاري: محمد بن إسماعيل (ت ٥٦ ٢هـ) .
  - ٦٨ صحيح البخاري، المكتبة الإسلامية في اسطنبول.
  - 🟶 البغدادي: صفى الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق (ت ٢٣٩هـ) .
- 79 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق علي بن محمد البجاوي، مطبعة علي البابي الحلبي وشركاؤه، مصر، ١٣٧٣هـ-١٩٥٤م.
  - 🏶 البغدادي: القاضي عبدالوهاب بن علي (ت ٤٣٣هـ) .
  - ٧٠- الإشراف على مسائل الخلاف، مطبعة الإرادة، المغرب.
    - 🏶 البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (ت ٢٧٧هـ).
  - ٧١- أنساب الأشراف، تحقيق د. محمد حميدالله، دار المعارف، مصر.
    - ٧٧- فتوح البلدان، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٨ هـ-١٩٧٨ م.
      - 🏶 البهوني: منصور بن يونس (ت ١٥٥١هـ).
      - ٧٧- كشف القناع، المطبعة الشرقية، ١٣٧٠هـ.
      - 🏶 البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين (ت ٥٩ ٤هـ) .
- ٧٤- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريفة، تحقيق الدكتور عبدالمعطي القلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٥٠٥ هـ-١٩٨٥م.
- ٧٥- السنن الكبرى، النسخة المعتمدة على طبعة دار المعارف العثمانية في الهند، ط١، ١٣٥٢هـ.
  - 🏶 الترمذي: محمد بن عيسي (ت ۲۷۹هـ) .
  - ٧٦- صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي، ط١، المطبعة المصرية بالأزهر، ١٩٣١م.
    - 🏶 الجصاص: أبو بكر أحمد بن على الرازي (ت ٢٧٠هـ) .
- ٧٧- أحكام القرآن، مطبعة الأوقاف الإسلامية، ١٣٣٥ هـ . والطبعة البهية المصرية، ١٣٤٧ هـ .
  - الجويني: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت ١٨٧ه) .
- ٧٨ الإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، مطبعة السعادة، مصر، ١٣٦٩ هـ-١٩٥٠م.

٧٩- غياث الأمم في التباث الظلم، تحقيق مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم، ط١، ١٤٠٠، دار الدعوة، الإسكندرية.

- 🏶 الحاكم النيسابوري: أبو عبدالله محمد بن عبدالملك (ت ٥٠٥هـ) .
- ٨٠ المستدرك على الصحيحين، ط حيدر آباد، الدكن، الهند، ١٤٣١ هـ .
  - 🏶 الحلبي: على بن برهان الدين (ت ١٠٤٤ هـ) .

٨١- أنساب العيون في سيرة الأمين المأمون (السيرة الحلبية)، المكتبة الإسلامية، بيروت.

🏶 الحميدي: محمد بن عبدالمنعم (ت ١٠٧هـ).

٨٢ - الروض المعطار في خير الأقطار، تحقيق إحسان عباس، بيروت، ١٩٧٥م.

🏶 الخطيب: محمد الشربيني (ت ٩٩٧هـ).

٨٣- مغنى المحتاج، مطبعة البابي الحلبي، ١٣٥٢ هـ.

الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت (ت ٤٦٣هـ).

٨٤- تاريخ بغداد أو مدينة السلام، مطبعة دار الكتاب العربي، بيروت، (ب ت).

٥٠- تقييد العلم، تحقيق الدكتور يوسف القش، دمشق، ١٩٤٩م.

٨٦- الكفاية في علم الرواية، تقديم محمد حافظ اليماني، دار الكتب الحديثة، بعابدين، مصر .

🏶 الدردير: أحمد بن الدردير (ت ١٢٠١هـ).

٨٧- مزح الدردير على مختصر خليل، المطبعة الأميرية، ١٢٩٢هـ.

🏶 الدينوري: أحمد بن داود (ت ٢٨٢هـ) .

٨٨- الأخبار الطوال، تحقيق: عبد المنعم عامر وجمال الدين الأشبال، بغداد، ١٣٧٩هـ- ١٩٥٩م.

🥮 الذهبي: شمس الدين أحمد بن عفان (ت ١٤٧هـ).

٨٩- تاريخ الإسلام طبع منه ٦ أجزاء، مطبعة السعادة، مصر، ١٣٩٩ هـ.

• ٩ - تذكرة الحفاظ، تقديم وتصحيح الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، دار الإحياء والتراث العربي، بيروت ١٣٧٧ هـ .

٩١ - سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت.

٩٢ - العبر في خبر من غبر، تحقيق صلاح الدين المنجد، مطبعة الكويت، ١٩٦٠.م.

- ٩٣ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي محمد البلجاوي، مطبعة عيسى البابي، القاهرة، ١٣٨٧ هـ ١٩٦٣ م. وطبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
  - 🏶 الرازي: فخر الدين الرازي (ت ٢٠٦هـ).
  - ٩٤ التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، طهران، ط٢ (ب، ت).
    - 🏶 الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر (ت ٢٦٦هـ) .
  - ٩٥ مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، ١٤٠٣ هـ -١٩٨٣م.
    - 🏶 الزرقاني: محمد الزرقاني بن عبدالباقي (ت ١١٢٢هـ) .
    - ٩٦ شرح الزرقاني على موطأ مالك، المطبعة الخيرية، ١٣١٠هـ.
      - 🏶 زكريا الأنصاري .
  - ٩٧- فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر، ١٩٢٥م.
    - 🏶 الزمخشري: محمود بن عمر (ت ۸ ۵۲ هـ).
  - ٩٨ الفائق في ترتيب الحديث، دار الكتب العربية، ط١، القاهرة، ١٣٦٤ هـ-١٩٤٥م.
    - 🏶 الزيلعي: عبدالله بن يوسف (٧٦٦ هـ) .
    - ٩٩ نصب الراية لأحاديث الهداية، مطبعة المأمون بمصر، ١٣٥٧ هـ-١٩٣٨م.
      - 🏶 الزيلعي: فخر الدين عثمان بن علي (ت ٢٤٧هـ) .
      - ١٠٠ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الأميرية، ط١، ١٣١٣ هـ.
        - 🏶 زين الدين الجبعي، (ت ٥٦٥هـ).
      - ١٠١ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، طبع بإيران، ١٣٧٨ هـ.
        - 🏶 زين الدين بن عبد الرحمن، (ت ١٩٢١هـ).
      - ١٠٢ كشف المخدرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المطبعة السلفية .
        - 🏶 الساعاتي: أحمد بن عبد الرحمن البنا.
- ۱۰۳ الفتح الرباني، ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، مطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت (بت).
  - 🏶 السبكي: الإمام عبدالوهاب بن علي السبكي (ت ١٧٧١هـ) .
- ١٠٤ طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطفاحي،
   مطبعة عيسى البابي، القاهرة، ١٣٨٣ هـ-١٩٦٤م.

- 🏶 السمعاني: عبدالكريم (ت ٢٦٥هـ).
- ١٠٥ أنساب الأشراف، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بجيد آباد الدكن، الهند،
   ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
  - 🟶 السرخسى: محمد بن أحمد بن أبى سهل (ت ٢٨٦هـ).
  - ١٠٦ شرح السير الكبير، ٤ أجزاء، ط١، ١٣٣٥ هـ.
  - ١٠٧ المبسوط، شرح السير الصغير، ط١، ١٣٢٤ هـ.
  - 📽 السمهودي: نور الدين علي بن جمال الدين أبو المحاسن (ت ١ ٢ ٩ هـ) .
    - ١٠٨ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، مطبعة الآداب، مصر .
      - 🏶 السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن (ت ١١٩هـ).
- ١٠٩ تدريب الراوي في شرح تعريب النواري، تحقيق الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف، مكتبة
   القاهرة، نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ١٣٧٩هـ-٩٥٩م.
  - ١١٠ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، المطبعة الخيرية بمصر، ١٣٢١هـ.
    - ١١١ طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٣ هـ-١٩٨٣م.
      - 🏶 الشافعي: محمد بن إدريس (ت٢٠٢هـ).
      - ١١٢ الأم، المطبعة الأميرية بمصر، ١٣٢١ هـ.
      - 🏶 الشاطبي: الإمام أبو محمد إسحاق بن إبراهيم .
      - ١١٣ الاعتصام، المكتبة التجارية الكبرى، مصر.
        - 🥮 الشهرستاني .
      - ١١٤ نهاية الأقدام في علم الكلام، مكتبة المثنى بغداد.
        - ١١٥ الملل والنحل، دار الكتب العلمية، بيروت.
        - 🏶 الشوكاني: محمد بن علي بن محمد (ت ٥٠ / ١ هـ) .
- ١١٦ نيل الأوطار، ط٣، مطبعة مصطفى البابي، مصر، ١٣٨٠ هـ-١٩٦١م. والمطبعة المنيرية بالقاهرة. ارتاد الضحول، المطبعة المنيرية بالقاهرة.
  - 🟶 الشيباني: محمد بن حسن (ت ١٨٩هـ)
  - ١١٧ شرح السير الكبير، تحقيق صلاح الدين المنجد، مطبعة مصر، القاهرة، ١٩٥٨م.

- 🥮 الصغاني: عبد الرزاق، (ت ١١١هـ) .
- ١١٨ المصنف، تحقيق حبيب بن عبد الرحمن الأعظمي، ط١، بيروت، ١٣٩٢ هـ-١٩٧٧م.
  - 🏶 الطبري: محمد بن جرير (ت ٢١٠هـ).
  - ١١٩ تاريخ الأمم والملوك، مؤسسة عز الدين، بيروت، ط١، ١٩٨٥م.
    - ١٢٠ التفسير، دار الكتب العلمية، بيروت.
    - **الطحاوي: أبو جعفر بن محمد بن سلامة الأزرقي (ت ٢١١هـ).**
  - ١٢١ شرح معانى الآثار، مطبعة الأنوار المحمدية، ١٣٨٨ هـ-١٩٦٨م.
    - الطحاوي: أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت ١٣٣١ه) ·
  - ١٢٢ حاشية الطحاوي على الدرر المختار شرح تنوير الأبصار، مطبعة بولاق، ١٢٨٢ هـ.
    - 🏶 الطوسي: أبو جعفر محمد بن الحسني (ت ٢٠٥هـ) .
    - ١٢٣ الخلاف، طبع بمطبعة الحكمة على نفقة شركة دار المعارف الإسلامية .
      - 🯶 العباس: أحمد بن عبدالحميد .
      - ١٢٤ عمدة الأخبار في مدينة المختار.
      - 🏶 العيني: بدر الدين محمود بن أحمد (ت ٥٥٨هـ) .
      - ١٢٥ رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق، دار الطباعة العامرة .
      - ١٢٦ عمدة القارى شرح صحيح البخارى، المطبعة المنيرية ١٣٤٨ هـ.
        - 🏶 الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد (ت ٥٠٥هـ) ٠
        - ١٢٧ إحياء علوم الدين، المطبعة الأزهرية المصرية، ط٢، ١٣١٦هـ.
          - ١٢٨ المستصفى، المطبعة الأزهرية مصر.
          - ١٢٩ فضائح الباطنية، دار الجيل، بيروت.
          - 🟶 الفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب .
          - ١٣٠ القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت.
            - 🏶 الأفغاني: عبد الحكيم.
    - ١٣١ كشف الحقائق شرح كنز الدقائق، مطبعة الموسوعات، مصر، ١٣٢٢هـ.
      - القرافي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس (ت 3 N م) .
      - ١٣٢ الفروق، ط١، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، ١٣٤٦ هـ.

- 🏶 القرطبي: أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري (ت ٦٧٨ هـ) .
- ١٣٣ الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، ١٩٨٣م.
  - القسطلاني: شهاب الدين أحمد بن محمد (ت ٩٢٣هـ).
- ١٣٤ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، طبعة بيروت.
  - 🏶 القنوجي: أبو الطيب صديق بن حسن (ت ١٣٠٧هـ).
- ١٣٥ الروضة الندية شرح الدرر البهية، دار الندوة الجديدة، بيروت، ١٤٠٤ هـ-١٩٨٤ م.
  - 🏶 الكاساني: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت ٨٧٥هـ) .
  - ١٣٦ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، القاهرة، ط١، ١٣٢٨ هـ.
    - 🏶 الكتاني: محمد بن الحسن الإدريسي .
    - ١٣٧ التراتيب الإدارية، المطبعة الأهلية، الرباط، ١٣٤٦ هـ.
      - 📽 الكلاعي: أبو الربيع سليمان بن موسى، (ت ٢٢٤هـ).
  - ١٣٨ حروب الردة، تحقيق أحمد غنيم، دار الاتحاد، ط٢، ١٤٠١ ١٩٨١ .
    - 🏶 الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبي (ت ٥٠٥هـ).
    - ١٣٩ الأحكام السلطانية، مطبعة مصطفى الحلبي، ١٣٨٦ هـ-١٩٦٦م.
      - 📽 الامام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) .
  - ١٤٠ المدونة الكبري رواية سحنون، مطبعة السعادة، مصر، ط١، ١٣٢٣ هـ.
    - ١٤١ الموطأ، دار الكتب، بيروت، ١٤٠٥ -١٩٨٥ .
      - 🏶 محمد أطنيش: محمد بن يوسف (ت ١٣٣٢ هـ) .
    - ١٤٢ شرح النيل وشفاء العليل، المطبعة السلفية، ١٣٤٣ هـ.
      - 🟶 محمد رشید رضا: (ت ۲۰۵۲ هـ) .
      - ١٤٣ تفسير المنار، القاهرة، مطبعة المنار.
        - 🏶 محمد علیش: (ت ۱۲۹۹هـ).
    - ١٤٤ شرح منهج الجليل على مختصر خليل، المطبعة العامرة، ١٢٩٤ ه. .
      - 🏶 المرتضى: أحمد بن يحيى (ت ١٨٤٠).
  - ١٤٥ البحر الزخار، الجامع لمذاهب علماء الأمصار، ط١، القاهرة، ١٩٤٨م.

- 🐉 المرغيناني: على بن أبي بكر (ت ٩٣هـ).
- ١٤٦ الهداية شرح بداية المبتدأ، مطبعة البابي الحلبي ١٤٥٥ هـ.
  - 🏶 المزى: الحافظ جمال الدين المزي .
- ١٤٧ تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الطبيعة المصورة على النسخة المخطوطة بدار الكتب العربية، نشر دار المأمون للتراث، دمشق .
  - 🏶 المسعودي: أبو الحسن على بن الحسين (ت ٣٦٦هـ).
  - ١٤٨ مروج الذهب، دار الأندلس، بيروت، ط٦، ٤٠٤ هـ-١٩٨٤م.
    - 🏶 المقدسي: مطهر بن طاهر، (ت ٢٢٦هـ) .
  - ١٤٩ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق دي هنري، مطبعة ليدن، ١٩٠٦م.
    - 🟶 المقدسي: أبو عبد الله محمد .
    - ٠٥١ الآداب الشرعية، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٧٢م.
      - 🏶 المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (ت ٥ ٨٤هـ) .
- ١٥١ إمتاع الأسماع بما للرسول عَلَيْكُم من الأبناء والأحوال والحفدة والمتاع، صححه وشرحه أحمد محمد شاكر، مطبعة لجنة التأليف، القاهرة، ١٩٤١م.
  - 🏶 المواق: أبو عبد الله محمد بن موسى، (ت ١٩٨هـ) .
  - ١٥٢ التاج والإكليل، مطبوع على هامش مواهب الجليل للحطاب.
    - 🏶 منصور بن إدريس، (ت ۱ ه ۱ ۰ هـ) ٠
    - ١٥٣ كشف القناع، المطبعة المصرية، ط١، ١٣١١ هـ.
      - 📽 النجار: محمد بن محمود .
    - ١٥٤ الدرة الثمينة في تاريخ المدينة، القاهرة، ١٩٢٦م.
      - 🏶 النووي: محيي الدين يحيى بن شرف (ت ٢٧٦هـ) .
  - ٥٥١ -صحيح مسلم لشرح النووي، المطبعة المصرية بالأزهر، ط١، ١٣٤٧هـ.
    - ١٥٦ المجموع، المطبعة السلفية بالمدينة المنورة.
    - 🏶 الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر (ت ١٠٧هـ).
    - ١٥٧ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٦٧ م.

- 📽 الواقدي: محمد بن عمرو بن واقد (ت ٢٠٧هـ) .
- ۱۵۸ كتاب المغازي، تحقيق د. مارسدن جولن، عالم الكتب، بيروت، ط۱، ۱۶۱۶هـ- ۱۹۸۶ م.
  - المام شهاب الدين أبو الفضل الحموى (ت ٢٦٦هـ).
  - ١٥٩ معجم البلدان، دار الصادر، بيروت، ١٣٧٦ هـ-١٩٥٧م.
    - 🏶 اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي (ت ٥ ٢٧هـ) .
  - ١٦٠ تاريخ اليعقوبي، دار بيروت للطباعة والنشر (١٤٠٠هـ-١٩٨٠م).
    - 🟶 النويري: شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت ٧٣٣هـ) .
    - ١٦١ نهاية الأرب في فنون الأدب، القاهرة، ١٩٦٣م.

### ثانيًا: المراجع

- 📽 أبو الحسن الندوي
- ١٦٢ السيرة النبوية، دار الندوة الجديدة، بيروت.
  - احمد فتحل بهنسي المنسى
- ١٦٣ الدية في الشريعة الإسلامية، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - البطاينة: محمد ضيف الله.
- ١٦٤ تاريخ الحضارة العربية، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، ١٤٠٤ هـ-١٩٨٤م.
  - 🏶 البوطي: محمد سعيد رمضان .
  - ١٦٥ فقه السيرة، مكتبة الشرق الجديد، بغداد، ١٩٩٠م.
    - 🕸 البياتي: د. منير .
- ١٦٦ الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، الدار العربية للطباعة، بغداد، ط١، ١٣٩٩ هـ-١٩٧٩ م.
  - 🏶 ثروت بدوي .
  - ١٦٧ النظم السياسية، نشر دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٢م.
- ١٦٨ الدولة القانونية، بحث في مجلة الإدارة قضايا الحكومة، عدد ٣، السنة الثالثة، ١٩٥٩م.

#### 🕮 الجميلي: د. خالد رشيد .

١٦٩ - الأحلاف والمعاهدات في الشريعة والقانون، ساعدت جامعة بغداد على نشره، ١٩٨٦م.

- 📽 الدميجي: عبد الله بن عمر بن سليمان .
- ١٧٠ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، دار طيبة، الرياض، ط٢، ٩٠٩ هـ.
  - 🏶 جواد علي .

١٧١ - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط١، ١٩٧٠م.

🏶 الخفيف: على .

١٧٢ - مذكرات السياسة الشرعية، ١٩٣٥ .

🟶 الزحيلي: د. وهبة .

١٧٣ - آثار الحرب في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، دار الفكر بدمشق .

🟶 السايس: محمد .

١٧٤ - مذكرات تفسير آيات الأحكام، القاهرة، مطبعة صبيح، ١٩٥٣م.

🟶 سعید حوی .

١٧٥ - الأساس في السنة وفقهها، دار السلام للطباعة، ط١، ٩٠٩ هـ-١٩٨٩م.

١٧٦ - الإسلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٣٨٩ هـ-١٩٦٩م.

🥮 سيد قطب .

١٧٧ - في ظلال القرآن، بيروت، ط٣، ١٩٦١م.

🕮 السلومي .

١٧٨ - ديوان الجند، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، ١٤٠٥ هـ-١٩٨٥ م.

الشريف: أحمد إبراهيم .

١٧٩ - مكة والمدينة في الجاهلية والإسلام، دار الفكر العربي، ط٢، (ب ت).

🤲 صالح لمعي .

١٨٠ – المدينة المنورة، تطورها العمراني وتراثها المعماري، بيروت، ١٩٨١م.

📽 الضارى: د. حارث سليمان .

١٨١ - الإمام الزهري وأثره في السنة، منشورات مكتبة بسام، الموصل، ٥٠٥ هـ-١٩٨٥م.

#### 📽 عبدالحميد متولى .

١٨٢ - مبادئ نظام الحكم في الإسلام، ط١، دار المعارف، ١٩٦٦م.

🕸 عبدالعزيز سالم .

١٨٣ - تاريخ العرب في عصر الجاهلية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٣م.

🥮 عبدالقادر عودة .

١٨٤ - الإسلام وأوضاعنا السياسية، مؤسسة الرسالة، بيروت،

١٨٥ - التشريع الجنائي الإسلامي، ط٢، مكتبة دار العروبة بالقاهرة، ١٩٥٥م.

الكريم زيدان . عبدالكريم

١٨٦ - أحكام الذميين والمتكافئين في دار الإسلام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة.

١٨٧ - أصول الدعوة، مكتبة المنار الإسلامية، ط٣، وطبعت سليمان الأعظمي، ١٩٧٢م.

١٨٨ - الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية، ط١، مطبعة سليمان الأعظمي بغداد، ١٩٦٥م.

١٨٩ - نظام القضاء في الشريعة الإسلامية .

🥮 عبد الوهاب خلاف .

١٩٠ - السياسة الشرعية والنظام في الدولة الإسلامية، المطبعة السلفية، ١٣٥٠هـ.

🥮 عبد اللطيف الصاوي .

١٩١ - محاضرات في تاريخ العرب دار الأندلس، بيروت.

🯶 عجاج الخطيب: محمد عجاج ٠

١٩٢ - أصول الحديث علومه ومصطلحه، دار الكتب العلمية، بيروت.

🯶 عزالدين عبدالله .

١٩٣ - القانون الدولي الخاص، مطبعة جامعة القاهرة، ط٣، ١٩٥٤م.

🏶 على إبراهيم حسن .

١٩٤ - التاريخ الإسلامي العام، مكتبة الفلاح، الكويت، ١٩٧٧م.

🏶 على بدوي .

١٩٥ - أبحاث في التاريخ العام للقانون، جزء١، ط٣، القاهرة، ١٩٤٧م.

#### 🕮 العلى: صالح أحمد .

١٩٦ - تنظيمات الرسول عَرِيْكُم الإدارية في المدينة، مجلة المجمع العلمي العراقي، عدد١٧، بغداد، ١٩٦٩م.

١٩٧ - الدولة في عهد الرسول عربي ، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ١٩٨٨ م. خطط المدينة .

#### 📽 العمرى: أكرم ضياء .

١٩٨ - السيرة النبوية الصحيحة، مكتبة كلية العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط٥، ١٤١٣ هـ- ١٩٩٣ م.

١٩٩ - المجتمع المدنى في عهد النبوة، بيروت، ١٩٨٣ م.

#### 🖓 الغضبان:منير محمد .

٢٠٠ - المنهج الحركي للسيرة، مكتبة المنار، الأردن، ط٢، ١٩٨٥ م.

#### 🥮 القلعجي: محمد رواس قلعجي .

٢٠١ - قراءة جديدة في السيرة النبوية، دار البحث، ط٢، ١٩٨٤م.

#### 🕸 لبيد إبراهيم .

٢٠٢ - عصر النبوة والخلافة الراشدة، بغداد، ١٤١١هـ-١٩٩٠م.

#### 🟶 مجموعة من المستشرقين.

٢٠٣- المنجد في اللغة، دار المشرق، بيروت، ١٩٨٦.

#### 🏶 محمد أبو زهرة .

٢٠٤ - الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، القسم الأول، مطبعة مخيمر بالقاهرة.

٥٠٠ - خاتم النبيين، عني بطبعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية .

٢٠٦- الوحدة الإسلامية، دار الكتب العلمية.

#### 🏶 محمد حميدالله .

٢٠٧ - مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة، القاهرة، مطبعة لجنة
 التأليف والترجمة، ١٩٤١م .

#### 🥮 محمد الخضري بك .

٢٠٨ - نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، دار الكتب العلمية، بيروت.

- 🥮 محمد سلام مدکور .
- ٢٠٩ مدخل للفقه الإسلامي، ط١، ١٣٨٠ هـ، دار النهضة العربية بالقاهرة.
  - الله محمدرضا.
- ٢١٠ محمد رسول الله، ترجمة الأستاذ مصطفى فهمى، القاهرة، ١٩٤٥م.
  - الله محمد عمارة
- ١١١ محمد وأول دستور للدولة الإسلامية، بحث منشور ضمن كتاب (محمد نظرة عصرية جديدة).
  - 🯶 محمد الغزالي .
  - ٢١٢ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، دار الشروق، بيروت.
    - ٢١٣ فقه السيرة، دار الكتب العلمية، بيروت.
      - 🏶 محمد محمود اللطيف .
- ٢١٤- صلح الحديبية، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، ١٤١٦هـ- ١٩٩٥م.
  - الله عبدالله عبدالله ٠ هاشم جميل عبدالله ٠
  - ٥١٥ السلام في الإسلام، بحث منشور ضمن مجلة الرسالة الإسلامية، ١٩٩٦م.
  - ٢١٦ مسائل من الفقه المقارن، طبع على نفقة جامعة بغداد، ط١، ٩٠٩ هـ-١٩٨٩م.
- ٢١٧ فقه الإمام سعيد بن المسيب، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون
   بجامعة الأزهر، ط١، ١٣٩٥هـ-١٩٧٥م .
  - الله وحيدرافت.
  - ٢١٨ القانون الدستوري، المطبعة القاهرية، ١٩٣٧م.
    - 🟶 ولهاوزن يوليوس .
  - ٢١٩ الدولة العربية وسقوطها . ترجمة يوسف العشر، حاشية رقم ٩ .

# الفهرس

| الصفحة   | الموضوع                                           |
|----------|---------------------------------------------------|
| ٣        | الإهداء                                           |
| •        | شكر وتقديرشكر وتقدير                              |
| <b>Y</b> | المقدمةا                                          |
|          | الباب الأول                                       |
|          | دراسة تتعلق بالوثيقة                              |
| ١٢       | الفصل الأول: بيئة الوثيقة وأسماؤها وتاريخ كتابتها |
| ١٢       | المبحث الأول: البيئة الجغرافية                    |
| ١٢       | تمهيد                                             |
| ١٢       | المطلب الأول : أشهر أسماء المدينة المنورة         |
| 17       | المطلب الثاني : وصف موجز للمدينة النبوية          |
| 19       | المبحث الثاني : البيئة السكانية                   |
| 1,9      | تمهيد                                             |
| ۲.       | المطلب الأول : القبائل العربية                    |
| ۲۱       | الفرع الأول : بطون قبيلة الأوس                    |
| **       | الفرع الثاني : بطون قبيلة الخزرج                  |
| 4 £      | المطلب الثاني : قبائل اليهود                      |
| Y £      | أ- بنو قينقاع                                     |
| 40       | ب- بنو النضير                                     |
| 77       | ج- بنو قريظة                                      |
| **       | البحث الثالث : أسماء الوثيقة وتاريخ كتابتها       |

| 77          | المطلب الأول: أسماء الوثيقة                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| **          | أولاً : الصحيفة                                                |
| ۲۸          | ثانيًا : الكتاب                                                |
| ۲۸          | ثالثًا : الوثيقة                                               |
| 44          | رابعًا : الدستور                                               |
| ٣٢          | المطلب الثاني : تاريخ كتابة الوثيقة                            |
| ٤٣          | الفصل الثاني: أسانيم الوثيقة النبوية ونصعا                     |
| ٤٣          | غهيد                                                           |
| ٤٤          | المبحث الأول: أسانيد الوثيقة في كتب الأثر والسيرة والتاريخ     |
| ٤٥          | أولاً : إسناد أبي إسحاق كما ذكره البيهقي                       |
| ٥٣          | ثانيًا : إسناد أبي عبيد القاسم بن سلام                         |
| 70          | ثالثًا : إسناد ابن أبي خيثمة                                   |
| 74          | رابعًا : إسناد الإمامين أحمد ومسلم                             |
| 78          | خامسًا : من أسانيد الصحيفة المقرونة التي كانت بالسيف ذي الفقار |
| 79          | المبحث الثاني: أقدم نص كامل للوثيقة مقارنًا بأهم النصوص الأخرى |
| 79          | تمهيد                                                          |
| ٧٠          | نص الوثيقة                                                     |
|             | الباب الثاني                                                   |
|             | أبرز ما تضمنته الوثيقة من نظم وأحكام                           |
| ٧٧          | الفصل الأول : القضايا المتعلقة بنظام الدولة وعلاقاتها          |
| <b>YY</b> - | تمهيد : في بيان أركان الدولة                                   |
| ٧٨          | المبحث الأول : مايتعلق بالركن الأول للدولة —الإقليم—           |
| ٧٨          | المطلب الأول : حرم المدينة آمن                                 |
| ۸۲          | المطلب الثاني : الدفاع عن الإقليم مسؤولية مشتركة               |

| ۸۲    | غهيد                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ۸۲    | المسألة الأولى : حكم الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين        |
| ۸٧    | المسألة الثانية : مسؤولية الفرد في تسليح نفسه                     |
| 94    | المسألة الثالثة : مسؤولية الفرد في تموين نفسه                     |
| 97    | المبحث الثاني : أحكام تتعلق بالركن الثاني للدولة -السكان          |
| 97    | المطلب الأول: التجمع السكاني على أساس الدين أو القبيلة            |
| 91    | المطلب الثاني : سكان الدولة شعب واحد                              |
| ١     | المطلب الثالث: الإسلام هو الرابطة التي تجمع المسلمين              |
| ١٠١   | الفرع الأول : حكم الوحدة بين المسلمين                             |
| 1.0   | الفرع الثاني: من مظاهر الوحدة بين المسلمين                        |
| ١٠٧   | المبحث الثالث : أحكام تتعلق بالركن الثالث للدولة —النظام—         |
| ١٠٧   | المطلب الأول : وجوب تنصيب الإمام                                  |
| ١٠٧   | الفرع الأول : الأدلة على وجوب تنصيب الإمام                        |
| 117   | الفرع الثاني : شروط الإمام                                        |
|       | المطلب الثاني : دلالة الوثيقة من حيث الجملة على أساس العلاقة بين  |
| 14.   | المسلمين وغيرهمالمسلمين وغيرهم                                    |
| ۱۲۸   | الفصل الثاني: قضايا وأحكام تتعلق بالمبادئ العامة والعقوق          |
| ۱۲۸   | المبحث الأول: إقامة العدل                                         |
| ۱۲۸   | المطلب الأول : تضامن الرأي العام -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر |
| ١٣٤   | المطلب الثاني : وحدة جهة التقاضي                                  |
| 18.   | المبحث الثاني: قضايا تتعلق بالجنايات والعقوبات                    |
| ١٤٠   | المطلب الأول : مبدأ شخصية العقوبة                                 |
| 1 £ Y | المطلب الثاني : حكم القصاص بين المسلم وغيره                       |
| 1 5 9 | المطلب الثالث: ما يستحق بالقتا العمد                              |

| 107   | المطلب الرابع : البغاة                             |
|-------|----------------------------------------------------|
| 100   | المطلب الخامس : حرمة مناصرة المجرمين والتستر عليهم |
| 107   | المبحث الثالث : التكافل الاجتماعي والتعاون المالي  |
| 107   | المطلب الأول : الدية                               |
| 104   | الفرع الأول : معنى الدية وشيء من تاريخها           |
| 109   | الفرع الثاني : العاقلة                             |
| ۱۲۳   | الفرع الثالث: ما تحمله العاقلة                     |
| 170   | المُطلب الثاني : فداء الأسير                       |
| 1 🗸 1 | -<br>المبحث الرابع : الحقوق والحريات الأساسية      |
| 1 🗸 1 | المطلب الأول : حق الحياة                           |
| 177   | المطلب الثاني : حق الملكية                         |
| 140   | المطلب الثالث: حق الأمنالمطلب الثالث: حق الأمن     |
| 177   | المطلب الرابع : حق المساواة                        |
| ١٨٢   | المطلب الخامس : حرية التنقل الآمن                  |
| ١٨٣   | المطلب السادس: حرية العقيدة                        |
| 110   | الناتمة                                            |
| ۱۸۸   | قائمة المصادر والمراجع                             |
| Y • 0 | الفعليس                                            |

غت كافة التجهيزات الفنية لهذا الكتاب

بدار التابعين للنشر والتوزيع

القاهرة – عين شمس . ت ٤٤ ٩٣٨١٤